

# www.helmelarab.net





د. نبيل فاروق

المتحيل روايسات بو ليسية للشياب زاخسرة بالاحداث المتحيرة 130

الشمن في مصب ومايعادله بالدولار الموايعادله بالدولار الموايعادله في سائر الدول العربية والعالم



### محيط الدم

- من هو مستر ( X ) ، زعيم تللك المنظمة الإجرامية ، التي تسعى للسيطرة على العالم ؟!
- مامصير (أدهم صبرى) . وهل يمكن أن ينتصر على تكنولوجيا الجاسوسية والإجرام ؟!
- ترى لن سيحسم الصراع هذه المرة ؟ ومن سينتصر في (محيط الدم) ؟!
- اقرا التساسيل الشيرة وقاتل بعقلك وكيانك مع الرجل .. (رجل المستحيل) .



العدد القادم ؛ الحدود

### ١ - عين الخطر ..

ارتفعت درجة الطوارئ إلى حدها الأقصى، في مبنى المخابرات العامة المصرية، وبدا من الواضح، في إدارة الأمن القومى، أن الأمورقد بلغت حدًا غير تقليدى . . .

ففى واحدة من المبادرات النادرة ، وصل رئيس الجمهورية بنفسه إلى مبنى الأمن القومى ، داخل المخابرات العامة ، للاجتماع بمدير الجهاز وكبار معاونيه ، ووزير الدفاع ، ومدير المخابرات الحربية ، الذين التفوا جميعًا حول مائدة الاجتماعات الكبرى ، والرئيس يقول في حزم ، حمل بعض نبرات التوتر ، التى لا تتفق مع طبيعته الهادئة الرصينة :

- الموقف صار أخطر مما كنا نتصور بكثير أيها السادة ، فتلك المنظمة ، التى أطلقت على نفسها السم ( إكس ) ، قد تجاوزت كل الحدود المعروفة أو المقبولة هذه المدرة ، بحيث لم تعد خطرا يهدد

(أدهم صبری) .. ضابط مخابرات مصری ، يرمز البه بالرمز (ن- ۱) .. حرف (النون) ، يعنی أنه فئة نادرة ، أما الرقم (واحد) فيعنی أنه الأول من نوعه ؛ هذا لأن (أدهم صبری) رجل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ، من المسدس إلی قادفة القنابل .. وكل فنون القتال ، من المصارعة وحتی التایکوندو .. هذا بالإضافة إلی إجادته التامة است لفات حیّة ، ویراعته الفائقة فی استخدام أدوات التنگر و (المكیاج) ، وقیادة السیارات والطائرات ، التی مهارات أخری متعددة .

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات.. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل، واستحق عن جدارة ثلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة لقب (رجل المستحيل).

د. تىبىك قاردق

الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ، وإنما العالم أجمع بلا استثناء ، وهذا يضعنا أيضًا في دائرة الخطر ، وربما في مركزها تمامًا ، بعد الضرية الأخيرة للمنظمة .

هز مدير المخابرات العامة رأسه ، قائلاً : - كانت ضربة تفوق كل التوقعات بالفعل .

مال وزير الدفاع إلى الأمام ، متسائلاً في قلق :

\_ وما تلك الضربة بالضبط ؟! ماذا كان هدفها ؟!

أدار رئيس الجمهورية عينيه إليه ، مجيبًا في حزم :

\_ لقد استولت منظمة (إكس)على قمر صناعي أمريكي.

اتسعت عينا وزير الدفاع في ذهول ، في حين هتف مدير المخابرات الحربية ، في دهشة فاقت كل الحدود :

- ولكن هذا مستحيل! كيف يمكن لمنظمة عادية أن تستولى على هدف فضائى ، دون أن تمتلك القدرة على القيام برحلات فضائية ، تتكلف مليارات الدولارات فى المعتاد؟!

- الاستيلاء هنا لم يتم بصورة مادية مباشرة ، ولكن عن طريق السيطرة على أجهزة توجيه القمر الصناعي إليكترونيا .

هزّ مدير المخابرات الحربية رأسه ، قائلاً :

- حتى هذا لا يبدو لى بالأمر السهل ، فهناك وكالة كاملة ، فى النظام الأمريكى ، وهى الخاصة بالفضاء والطيران ( ناسا ) (\*) ، تتولّى مهمة متابعة وتنظيم مسارات وأعمال الأقمار الصناعية ، تحت إشراف وزارة الدفاع الأمريكية ، فيما يختص بالأقمار الخاصة بالتجسس .

أشار الرئيس إلى مدير المخابرات العامة ، الذي اعتدل ، مجيبًا :

- من الواضح أن منظمة (إكس) قد بدأت مرحلة التكوين ، منذ فترة طويلة ، أعدّت خلالها كوادرها ، في مختلف الأماكن والمناطق شديدة الأهمية والخطورة

<sup>(\*)</sup> ناسا : اختصار لعبارة (وكالة الفضاء والطيران القومية ).

والحساسية ، وأتها لم تبدأ ضرباتها ، أو تعلن عن وجودها ، إلا بعد أن استقر بها المقام ، وتأكدت من إحكام سيطرتها على كل ما يمكن أن يمنحها أسباب القوة والسيطرة ، ومن ضمن ما فعلته ، أنها قد استخدمت أحد جو اسيسها ، في وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ، لاستبدال أسطوانات برنامج ذلك القمر الصناعي منذ البداية ، وقبل إطلاقه في مساره ، بحيث يمكنها ، في الوقت الذي تختاره وتحدّده ، أن تلغى كل أنواع السيطرة الإليكترونية على القمر ، وتضمه إلى سيطرتها هي ، عبر محطة تحكم أرضية مجهولة ، بحيث يصبح ذلك القمر الصناعي تابعاً بالكامل لها ، وخادمًا مطيعًا لأهدافها .

سأل وزير الدفاع في اهتمام:

\_ وما قدرات ذلك القمر الصناعي بالضيط ؟! المراقبة والتجسس ، أم ....

لم يتم عبارته ، ولكن الجميع فهموا ما يعنيه ويشير إليه ، فأجابه الرئيس في حزم :

- عجبًا ! ألم يتم إيقاف هذا البرنامج ؟! أجابه رئيس الجمهورية :

- من الناحية الرسمية فحسب ، ولكن بعض أقماره الصناعية ما زالت تدور حول الأرض بالقعل ، ومنها ذلك القمر ، والذي استولت عليه منظمة ( إكس ) .

قال وزير الدفاع في صرامة:

- هذا يعنى أنها صارت قادرة على ضرب أى هدف في العالم ، بحزمة ليزر قوية ، كما كنا نرى في أفلام الخيال العلمي القديمة .

<sup>(\*)</sup> برنامج حرب النجوم: بنامج دفاعى، بلغ ذروته فى عصر الرئيس (ريجان)، وهو يعتمد على استخدام سلسلة من الأقمار الصناعية، المجهزة لإطلاق مدافع الليزر، نحو أهداف أرضية، ولقد تم إعلان إيقاف البرنامج، فى عهد الرئيس (كلينتون)، خفضًا للميزانية العسكرية.

أجابه الرئيس :

- بالضبط .. بيدو أن الفاصل بين الواقع والخيال لم يعد كبيرًا ، كما كنا نتصور .

غمغم مدير المخابرات العامة :

- إننا على مشارف القرن الحادى والعشرين بالفعل (\*).
قال وزير الدفاع في صرامة ، لا تخلو من لمحة
عصية :

- المهم الآن هو ما الذي يمكننا أن تفعله، في مواجهة هذه الكارثة ؟!

أجابه رئيس الجمهورية في حزم:

(\*) من الأخطاء الشائعة ، أن يتصور البعض أن عام ألفين هو بداية القرن الحادى والعشرين ، ولكن الواقع أنه نهاية القرن العشرين ( من الناحيتين ، الواقعية والحسابية ) ، أما القرن الحادى والعشرون ، فيبدأ مع أول ساعات الأول من يناير ، عام ألفيت وواحد .

- هذا ما جمعتكم من أجله .. دعونا نفترض أن (مصر) هي أحد الأهداف المحتملة ، للقمر الصناعي المسلوب ، وهذا يستدعي أن يتم رفع درجة الطوارئ إلى حدها الأقصى ، في كل المنشآت والأهداف العسكرية والمدنية ، وأن يتم إجراء بحث عام وشامل ، عن كل من يحتمل عمله لحساب تلك المنظمة ، في كل أفرع الجيش ، وأن يستعد الجميع لمواجهة أية كارثة عسكرية محتملة ، وهذه مهمتك يا وزير الدفاع ، ومهمتك يا مدير المخابرات الحربية .

مال مدير المخابرات العامة إلى الأمام ، متسائلاً : - وماذا عنا ؟!

#### أجابه في حزم :

- عليكم القيام بالعمل كله . البحث عن كل ما يتعلَق بتلك المنظمة ، واتصالاتها ، وعملاتها ، وأهدافها المحتملة ، وإطلاق رجالكم في كل بقعة من العالم ، لجمع المعلومات ، وتصنيفها ، وتحديد وكر منظمة (إكس) ، أو احتمالات وجوده على الأقل .

ثم اتعقد حاجباه ، وهو يسأله :

- ثم ماذا عن رجلكم المستحيل هـذا ؟! أما من أخبار عنه ؟!

صمت مدير المخابرات العامة بضع لحظات ، قبل أن يجيب في ضيق :

ـ كل الظواهر والدلائل تشير إلى أن تلك المنظمة قد أوقعت به يا سيادة الرئيس .

تراجع الرئيس ، هاتفًا في انزعاج :

\_ هل قتلوه ؟! \_ هل قتلوه ؟!

هزُّ مدير المخابرات العامة رأسه تفيًا ، وقال :

\_ بل أسروه يا سيادة الرئيس .

اتعقد حاجبا رئيس الجمهورية بشدة ، وهو يهتف :

\_ أسروه ؟!

واستمر العقاد حاجبيه لدقيقة كاملة ، استغرق خلالها في تفكير عميق ، قبل أن يقول :

\_ عظيم .. هذه نقطة إيجابية .

تفجّرت الدهشة في وجوه الجميع ، وهم يحدقون في الرئيس ، الذي تابع في هدوء ، تحمل نبراته الكثير من الثقة :

- ما داموا قد أسروه ، ولم يقتلوه مباشرة ، فهذا يعنى أنهم يريدونه حيًا لسبب ما ، وسيحتفظون به حتمًا في أحد مواقعهم .

ثم ابتسم ، مكملاً :

- ویعنی أیضًا أن أفضل رجالنا ، صار داخل كیانهم بالقعل .

سأله وزير الدفاع في حدر :

- وهل تعتقد أن رجلاً واحدًا ، يمكنه أن يصنع فارقًا ، وهو أسير في يد منظمة خطيرة قوية كهذه ، يا سيادة الرئيس ؟!

أجابه الرئيس في سرعة :

- بالنسية لرجل مثله ، فالجواب هو ..

وصمت لحظة ، أدار عينيه خلالها في وجوههم جميعًا ، قبل أن يضيف في حزم شديد :

\_ isa .

بدا ارتياح واضح على وجه مدير المخابرات العامة ، واسترخى جسمه فى آلية على مقعده ، فى حين تابع الرئيس :

- والآن ، دعونا نراجع معًا كل الإجراءات ، التى ينبغى اتباعها ، لحماية وتأمين المنشآت العسكرية والمدنية ، و ....

تابعه مدير المخابرات العامة ، وذهنه ينطلق بعيدًا ... إلى البداية ..

والبداية كانهاية ، تتعلق أيضًا بقمر صناعى ...

القمر الصناعي المصرى (نايل سات) ..

ففى أثناء وجوده فى (إسرائيل)، للبحث عن ابنه ، كشف (أدهم) أن الإسرائيليين لديهم خطة رهيبة ، لنسف وتدمير القمر الصناعى العربى (نايل سات) ...

وبقرار حاسم خطير، يحتاج إلى رجل مثله، قررً (أدهم) التخلّى عن كل شيء، والانطلاق فورًا إلى (كومانا) في (فنزويلا)، لإنقاذ القمر الصناعي المصرى، من الخطة الإسرائيلية القذرة، التي تحاول منعنا من اللحاق بركب التكنولوجيا والحضارة، ونحن نقرب بسرعة من القرن الحادي والعشرين ...

وفى (كوماتا) ، كان القتال عنيفًا .. ولكن (أدهم) انتصر .. وفشلت خطة تدمير قمر (مصر) (\*). وفشلت خطة تدمير قمر (مصر) ادهم) تمامًا .. اختفى بكل إصاباته وآلامه .. بكل ما فقده من حيوية ودماء .. في أدغال (كوماتا) ..

في العالم ..

(\*) راجع قصة (عملية النيل) ... المغامرة رقم (١٢٥) .

وانطلقت المخابرات للبحث عن أخطر رجل مخابرات

ليست المخابرات المصرية وحدها ..

ولكن كل أجهزة المخابرات ..

الكل كان يسعى للعثور عليه ..

وكل بهدف يختلف عن الآخر ...

ريما لأنه ، بالنسبة للكل ، أسطورة في عالم المخابرات ..

ورمز ينبغى حمايته ..

أو القضاء عليه ..

أو ربما لأن اختفاءه قد تواكب مع مولد منظمة جاسوسية جديدة ، في ذلك العالم الغامض المثير ..

منظمة (إكس) ..

نفس المنظمة ، التى سيطرت على (أدهم) ، ونقلته إلى مقر سرى مجهر ، فى قلب أدغال (كومانا) ، تحت حراسة سفاح الصرب السابق ، الجنرال (جيم بولارد) ..

ولأن (أدهم) ليس بالرجل الذي يستسلم للأسر ...

مهما كانت الأسياب ..

ولأن المقاومة بالنسبة إليه ، عملية حتمية ، فقد قاتل (أدهم) ...

قاتل وقاوم بكل قوته ..

وخبرته ..

وذكائه ..

وإرادته ..

قاتل وقاوم ، للعثور على نقطة ضعف جوهرية ، في نظام الأمن الإليكتروني المعقد ، داخل وكر منظمة ( إكس ) ...

وفی الوقت الذی راحت قیه المنظمة تضرب ضرباتها ، واحدة بعد الأخری ، فتستولی علی غواصة نوویة روسیة تارة ، وأحدث مقاتلة نفائة أمریکیة تارة أخری ، کان (أدهم) یواجه الجنرال (بولارد) ورجاله ، فی أعماق أدغال (کومانا) ، فی حین تسعی (منی) و (نادیة) و (جیهان) ،

بمساعدة (بترو)، مساعد (أدهم) الزنجى ورجلى المخابرات المصريب (خالد) و (إبراهيم)، للعثور عليه وإنقاذه ...

في الوقت المناسب ..

ولكن فجأة ، ظهر شخص آخر في الصورة ..

( يارون حاييم دزرائيلى ) ، شقيق ( موشى ) ، رجل ( الموساد ) الفذ ، الذي لقى مصرعه ، في قتال عنيف مع ( حسام ) قديمًا (\*\*) ..

وكان ظهوره عنيفًا ..

بل أعنف مما ينبغى ، حتى إنه تسبّب فى إضابة (نادية ) و (جيهان ) ، و (بترو ) ..

ويقيت (متى) وحدها مع (ابراهيم)، يسعيان خلف (أدهم)..

في أدغال (كومانا) ...

(\*) راجع قصة (بلا رحمة ) .. المغامرة رقم (١١٥) .

(\*\*) راجع قصة ( الضربة القاصمة ) .. المغامرة رقم (١٠٠) .

وكالمعتاد ، قاتل (أدهم) ..

وقاتل ..

وقاتل ..

ولكنه ، كأى بشرى ، لم يحتمل القتال إلى الأبد ... وسقط الرجل ...

رجل المستحيل ..

وفى نفس اللحظة ، التى سقطت فيها هليوكوبتر (منى) ، فى قلب الأدغال ، كانت هليوكوبتر أخرى تحمل (أدهم) الفاقد الوعى ، تحت حراسة (يارون دزرائيلى) بعيدًا ...

بعيدًا جدًا ..

إلى الوكر السرى الرئيسى لمنظمة (إكس) ... في قلب ثلوج (ألاسكا) ..

وجن جنون (منى) ، وانطلقت تبحث ، بمعاونة دونا (كارولينا) ، زعيمة منظمة (المافيا) الفاتنة ، عن أى طرف خيط ، يمكن أن يقودها إليه .. الى (أدهم) ..

(أدهم) الذي استيقظ من غيبوبته ، ليجد نفسه داخل وكر المنظمة ، وأمامه عدوته اللدود (سونيا جراهام) ، وحول عنقه طوق إليكتروني أمنى خاص ، مهمته أن يعتصر عنقه بلا رحمة ، عند أي محاولة للفرار ...

وبينما واصلت المنظمة ضرباتها ، واستولت على ناقلة بترول مصرية بطاقمها ، ويدأت مشروع الاستيلاء على القمر الصناعي التابع لبرنامج (حرب النجوم) ، كان (أدهم) يتحدّى ذلك الطوق الأمنى ، الذي انطلق يعتصر قبضته بالفعل ..

بلارحمة ..

أو هوادة ..

حتى الموت (\*)..

\* \* \*

(\*) لعزيد من التفاصيل ، راجع الأجزاء الثلاثة الأولى .. (نقطة الضعف) .. و (الصحوة) ، و (القراصنة) .. المغامرات أرقام (۱۲۷) ، (۱۲۸) ، (۱۲۹) .

سرت موجة عنيفة من التوتر ، في كيان (سونيا جراهام) ، عندما اختفى (أدهم) من شاشتها ، وسقط داخل حجرته ، الخالية من وسائل المراقبة ، ووجدت نفسها تغمغم ، في عصبية زائدة :

ـ يا للعناد! ما الذي دفعه إلى التعادي إلى هذا الحد؟!

غمغم المراقب إلى جوارها:

- ربما سئم حياته ، وقرر الانتحار ، بدلاً من البقاء داخل ذلك السجن الإليكتروني المحدود .

هزَّت رأسها في قوة ، قائلة :

- مستحيل !! ليس (أدهم صبرى) .

وترددت لحظة ، قبل أن تضيف في عصبية :

- ولكنه تجاوز الحدود بالفعل هذه المرة .

قالتها ، واندفعت نحو الباب ، هاتفة عبر جهاز اتصال لاسلكي محدود :

\_ فرقة طوارئ بأقصى سرعة ، إلى الغرفة ، (X) ...

كانت تعدو بأقصى سرعتها وقوتها ، عبر ممرات المقر السرى ، فى قلب ( ألاسكا ) ، وقلبها يخفق بمنتهى القوة والعنف ..

. 8

ليس (أدهم صيرى) من يفعل بنفسه هذا ... ليس مثله من يلجأ إلى الانتحار ... مهما كانت الأسباب ..

أو النتائج ..

الانتحار نوع من اليأس والهزيمة ...

وانهيار في إيمان الإنسان وأمله ..

و (أدهم) ليس بالرجل ، الذي يمكن أن يصاب بكل هذا ..

أو حتى بجزء منه ..

هذا لأنه رجل قوى ..

بل أقوى رجل عرفته ، في حياتها الحافلة كلها .. وربما كان هذا سر خفقات قليها العنيفة .. وسر ذعرها ، من مجرد فكرة موته ..

ومن المؤكد أن هذا يقلقها ..

ويخيفها ..

ويدهشها ..

بمنتهى الشدة ..

فذلك الذى جعلها تعدو بأقصى سرعتها ، فى محاولة لإنقاذه ، هو نفسه الذى تسعى لقتله وسحقه وتدميره ، كلما اعترض مسار حياتها ..

وهو نفسه الذي كادت تبذل حياتها يومًا ، في سبيل القاذ حياته (\*) ..

هو الذي تمنّت موته .. وحلمت بحبه ..

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( جزيرة الجحيم ) .. المغامرة رقم (١٨) .

هو الذي كرهته يكل جوارحها ..

وأحبته بكل ذرة في كيانها ...

إنه الشخص الوحيد ، الذي تناقضت مشاعرها تجاهه ، حتى باتت هي نفسها تجهل ما الذي تريده منه !!

قلبه ؟!

أم موته ؟!

حتى هى ، بعقلها المنظّم ، وإرادتها القوية ، وشخصيتها التى هزمت أقوى الرجال ، تعجز عن حسم هذا الأمر في أعماقها ..

تعجز تمامًا ...

مع ذلك القدر من أفكارها ، بلغت المنطقة ، التى تم سجنه فيها ، ورأت فريق الطوارئ يسبقها إليها ، فهتفت في صرامة :

\_ احترسوا .. قد تكون خدعة .

تردد فريق الطوارئ عند الباب ، والتفت إليها قائده في توتر ، فصاحت به في حدة :

- أسرع بالله عليك .. أسرع .

أحنقها تناقضها هذا ، ولكنها لم تتوقف لتنتقد نفسها ، وإنما واصلت طريقها بقفزتين واسعتين ، ورأت أحد رجال فريق الطوارئ ينحنى ، ليفحص نبض معصم (أدهم) ، الذي سقط أرضًا بوجه محتقن ، وجسد ساكن ، وهو يهتف عبر جهاز اتصال محدود :

- أوقف عمل طوق الضغط ، مع أول إشارة . هتفت (سونيا) في عصبية :

\_ كلا .. لا توقفه ..

ثم استطردت في عصبية أكثر:

- ما لم يكن قد ..

قاطعها الرجل:

- إنه ما زال على قيد الحياة .

هتفت :

- حقا ؟!

لم تدر ما إذا كان هتافها قد حمل نبرة لهفة ، أم سخط أم غضب ..

لقد الطلق بأسرع من قدرة عقلها على استيعابه ..

لذا ، فقد تمالكت نفسها في سرعة ، وأشعلت واحدة
من سجائرها الطويلة الرفيعة ، ونفتت دخانها في
سماء الحجرة ، قبل أن تضيف في عصبية محنقة :

\_ هل فقد وعيه إذن ؟!

أجابها في توتر:

- ريما .

صاحت به في حدة :

\_ ماذا تقصد بكلمة (ريما) هذه ؟!

أجاب بنفس التوتر:

\_ نبضه أسرع من المعتاد ، بسبب الجهد الذي بذله ، في تحطيم أثاث حجرته ، والمفترض ، في حالة الغيبوبة ، أن ينخفض نبضه إلى حد ما .

اتعقد حاجباها في شدة ، وهي تدير عينيها إلى (أدهم) ، قائلة :

- ( أدهم ) .. أأنت واع ؟!

كان احتقان وجهه يقل تدريجيًا ، وهو يتمتم :

- بالتأكيد

مرة أخرى لم تدر ما إذا كانت تلك الزفرة ، التى الطلقت من بين شفتيها ، تحمل الارتياح ، أم السخط والحنق ..

كل ما أدركته هـو أنها قـد نفتـت معها دخـان سيجارتها في عصبية شديدة ، وهي تقول لقائد فريق الطوارئ :

- غادروا الحجرة .

قال الرجل في دهشة :

- INO -

فصاحت به في حدة :

- نعم .. الأن .

نهض الرجل ، وأشار إلى فريقه ، فانصرفوا جميعًا ، وهو يتمتم :

See See See

\_ كما تأمرين يا سيدتى .. مادمت ستتحملين المسئولية كلها .

تراجعت مبتعدة عن إطار الباب ، وهي تغمغم في عصبية :

\_ بالتأكيد .

نهض (أدهم) في هدوء ، وهم يغادرون الحجرة ، وتحسس عنقه ، وهو يقول في سخرية :

\_ هذا الطوق السخيف قوى بالفعل .

رمقته بنظرة باردة طويلة ، أرادت أن تخفى بها عصبيتها ، قبل أن تساله ، وهلى تنفث دخان ميجارتها :

\_ لماذا حطمت أثاث الحجرة ؟!

أجاب ساخرًا:

\_ لم يرق لى طرازه .

اتعقد حاجباها فى غضب ، ورمقته بنظرة طويلة أخرى ، قبل أن تقول فى صرامة غاضبة محنقة :

- اسمع يا (أدهم) .. لو أنه هناك مخلوق واحد ، في العالم أجمع يمكنه أن يفهمك ، بأكثر مما تفهم نفسك ، فهذا المخلوق هو بلاشك أنا .. أنا (سونيا جراهام) .. عدوتك اللهود لسنوات وسنوات ، وزوجتك السابقة الوحيدة ، وأم الطفل الأوحد ، في العالم أجمع ، الذي يحمل اسمك(\*) .. وخبرتي الطويلة معك تجعلني أدرك أنك لا تقوم بأي عمل أحمق .. مهما بدا كذلك .. لقد حطمت أثاث الحجرة لهدف ما .. هدف لن تقصح عنه قط بالتأكيد ، ولكنني سأدركه حتمًا .. فهمي الجيد قط بالتأكيد ، ولكنني سأدركه حتمًا .. فهمي الجيد

هزّ كتفيه في لا مبالاة ، قائلا :

\_ ليس لدى أدنى شك في هذا .

ثم مال إلى الأمام ، مستطردًا بأقصى قدر من سخرية :

- السؤال هو : هل سيمكنك هذا ، في الوقت المناسب؟!

<sup>. (\*)</sup> راجع قصة (جزيرة الجحيم) .. المغامرة رقم (١٨) .



ازداد انعقاد حاجبيها ، وهي تقول في صرامة : - اسمع يا (أدهم) . . هذه المرة لا توجد وسيلة واحدة للفرار . . الطوق الذي يحيط بعنقك لا ينهزم أبدًا . .

ازداد انعقاد حاجبيها ، وهي تقول في صرامة :

- اسمع يا (أدهم) .. هذه المرة لا توجد وسيلة واحدة للفرار .. الطوق الذي يحيط بعنقك لا ينهزم قط .. محاولة الخروج من نطاق السيطرة ، أو أية محاولة لنزعه بالقوة ، سيكون من شأتها أن تشعل جهاز تفجير دقيق داخله ، سيقوم بنسفه بلا رحمة ، وذلك بعد أن يعتصر عنقك إلى حد قاتل .

ورفعت يدها تشير إلى ركن الحجرة ، مضيفة :

- ومن الآن فصاعدًا ، ستضاف كامير ا مراقبة إضافية هنا .. عين جديدة ، ترصد كل حركاتك وسكناتك .

ـ ثم اتعقد ساعداها أمام صدرها ، بكل صرامة الدنيا ، وهي تقول :

- باختصار .. لا توجد نقطة ضعف واحدة ، يمكنك أن تنفذ من خلالها هذه المرة .

هزَّ رأسه ، قائلاً في هدوء مستفز :

- خطأ يا عزيزتى (سونيا) .. خطأ .. هل نسيت كل ما تعلمناه ، في عالم المخابرات ؟

ثم أدار عينيه إليها ، واستطرد بنبرة ساخرة للغاية :
- لا يوجد نظام أمنى واحد ، لا يحوى أية تغرات .
أجابته في تحد :

\_ إلا لو أشرف على وضعه خبير ، يمتلك إمكانيات بلا حدود .

قال بنفس النبرة الساخرة:

\_ مهما بلغت خبرته وإمكانياته ، سيظلَ مجرّد بشر . قالت في تحد أكبر :

\_ سنرى يا (أدهم) .

تألقت عيناه ، وهو يقول :

\_ سنرى يا (سونيا) .

القت سيجارتها في حجرته بمنتهى الحنق ، واستدارت تغادر المكان كله ..

وفى هدوء ، اتجه هو نحو السيجارة ، الملقاة فى الركن ، وسحقها بقدمه ، قبل أن يغمغم بابتسامة واثقة :

- القواعد هى القواعد يا عزيزتى (سونيا) .. لا يوجد نظام أمنى واحد ، يمكن أن يخلو من الثغرات تمامًا .. هذا هو المستحيل الحقيقي .

قالها ، واتسعت ابتسامته ، وحملت الكثير من الثقة .. ومن الغموض ..

الكثير جدًا .

\* \* \*



## 

#### « إنها فضيحة ... »

هتف الرئيس الأمريكي بالعبارة ، وهو يضرب سطح مكتبه بقبضته في غضب هادر ، قبل أن يواجه وزير الدفاع ، مستطردًا في حدة :

- كيف يمكن لمنظمة ، مهما بلغت قوتها ، أن تسيطر على قمر صناعى ، من أقمار برنامج حرب النجوم ؟! المفترض أن تلك الأقمار هى أقوى أجهزتنا وأسلحتنا السرية ، والتى ينبغى أن تؤمن لنا القوة المطلقة ، والسيطرة الكاملة على خصومنا ، فكيف يحصل عليها بعض الأعداء بهذه البساطة ؟!

#### قال وزير الدفاع في عصبية :

\_ كلمة (البساطة) لا تصلح هذا أبدًا يا سيادة الرئيس .. لقد تم تدبير الأمر بحنكة ومهارة مذهلتين .. ثم إن الأمر تم الإعداد له منذ عام كامل على الأقل ،

#### لوَّح الرئيس الأمريكي بذراعيه ، صائحًا :

- هكذا .. ما هى البساطة إذن ، ما لم تكن كذلك ؟!
المفترض أن تلك الأقمار ، المزودة بمدافع الليزر ، هى
قمة التكنولوجيا العسكرية ، وأن كل خطوة فيها تمت
تحت رقابة أمنية مشددة ، وعلى الرغم من هذا ، فقد
تسلّل البعض من تغرة فى نظامنا الأمنى ، وسيطر
على قمر قتالى من الطراز الأول .. من أدراتا الآن أن
كل أجهزتنا ليست تحت السيطرة نفسها ، وأن
مشروع حرب النجوم كله لم يعد أقوى أسلحة منظمة
(إكس) ؟!

#### قال وزير الدفاع:

- لقد درسنا هذا الاحتمال ، ولكنه غير وارد أبدًا يا سيادة الرئيس ، فالقمر الذي تمت السيطرة عليه

هو آخر قمر في مشروع حرب النجوم ، تم إطلاقه من قاعدة (كيب كيندى) (\*)، منذ عام تقريبًا .. الأقمار الأخرى كلها أطلقت قبل هذا التاريخ بعامين كاملين ، ومن المؤكد أن منظمة (إكس) لم تكن قادرة حينذاك \_ على السيطرة على تلك الأقمار .

هتف الرئيس الأمريكي في حدة :

ـ ومن أدرانا ؟!

أجابه وزير الدفاع في حزم :

- الخيراء تأكدوا من هذا .

مال الرئيس نحوه ، قائلا بنفس الحدة :

- هل سنترك لهم ذلك القمر إذن ، ما دمنا تأكدنا من سلامة الآخرين ؟!

(\*) قاعدة (كيب كيندى): (مركز جون كيندى للفضاء)، تقع في المنطقة الشرقية المركزية من (فلوريدا)، بدأت فيها أول تجارب استكشاف الفضاء الأمريكية، عام ١٩٥٨م، ومنها أطلقت (أبولو - ١١)، أول سفينة فضاء تهبط على سطح القمر، وما زالت كل رحلات الفضاء تنطلق منها، حتى يومنا هذا.

هزّ وزير الدفاع رأسه في قوة ، قائلاً :

- كلا بالطبع .. إننا ندرس الآن وسائل تدميره .

هتف الرئيس الأمريكي في ذعر:

ـ تدميره ؟! ـ

أجابه وزير الدفاع:

- بالطبع يا سيادة الرئيس ، فاستعادة السيطرة عليه أمر مستحيل ! في ظل الظروف الحالية .

انعقد حاجبا الرئيس الأمريكي في عصبية ، وهو يقول:

- هل توصلتم إلى وسيلة لتدميره ؟!

تردُّد وزير الدفاع لحظة ، ثم أجاب في حدر :

- إلى حد ما يا سيادة الرئيس .

هتف الرئيس في غضب:

- ماذا تقصد بعبارة ( إلى حد ما ) هذه ؟!

ترددوزير الدفاع لحظة ، وعندما أنفرجت شفتاه لينطق الجواب ، ارتفع رنين هاتفه الخاص بغتة ، فاختطفه من جيبه في سرعة ، ووضعه على أذنه ، قائلاً في توتر :

\_ هل من جديد ؟! \_

احتقن وجهه بشدة ، على نحو جعل الرئيس يسأله في عصبية :

- أهي ضربة جديدة من المنظمة ؟!

رفع وزير الدفاع إليه عينين زائفتين ، وهو يجيب :

- نعم .. وباستخدام قمرنا القتالي المتطور .

كاد الرئيس الأمريكي يغوص في مقعده هلعًا ، وهو يسأله ، يصوت شاحب ميحوح :

\_ كيف ؟!

وأجابه وزير الدفاع ..

وانتفضت كل خلية من خلاياه ...

وغاص كياته كله في مقعده أكثر ...

وأكثر ..

وأكثر ..

فالجواب كان مخيفًا ...

الى حد رهيب ..

\* \* \*

« حاملة طائرات بريطانية »

ألقت (منى) العبارة في توتر بالغ ، وهي تلوّح بذراعها في عصبية ، قبل أن تتابع :

- المنظمة استخدمت القمر الأمريكي ، لتنسف حاملة طائرات بريطانية كاملة ، بكل ما عليها ومن عليها ، في عرض المحيط الأطلنطي ، بلا أدنى رحمة أو شفقة ، ودون الحصول على غنيمة مادية واحدة .

سأنتها دونا (كارولينا) في حيرة:

ـ لماذا إذن ؟!

أجابتها (منى ) في مرارة :

- لمجرد استعراض القوة ، وليرى العالم قدرتهم على التدمير ، حتى ولو حولوا المحيط إلى بحيرة من الدم .

هزَّت (كارولينا) رأسها، قائلة:

- يا إلهى ! حتى نحن لم نبلغ أبدًا هذا القدر .

تحرّکت (منی ) فی عصبیة زائدة ، داخل حجرة دونا ، وهی تقول :

- لا بد من إيقاف هذا يا دونا .. لا بد من إيقافه بأى ثمن ، قبل أن تسيطر تلك المنظمة الرهبية على أمن وسلامة العالم أجمع .

قلبت (كارولينا) كفيها ، قائلة :

- ولكن كيف ؟! العالم كله يحاول ، بكل قوته وقدراته ، ولم يقلح قط ، ونحن نجهل حتى أين هم ، فما الذي يمكننا فعله ؟!

أجابتها (منى ) في حزم :

- المعرفة يا دونا .. أهم ما تعلمناه ، منذ بدأت عملى هذا ، هو أن أول خطوة لبلوغ النصر ، في أي مضمار ، هي المعرفة ..

سألتها في اهتمام:

\_ وكيف نحصل عليها ؟!

انعقد حاجبا (منى ) فى شدة ، وهى تقول فى حزم صارم :

\_ بالقوة .

سألتها (كارولينا) ، في اهتمام أكثر:

١٢ حيف ١٢

صمتت (منی) بضع لحظات ، قبل أن تقول فی نزم :

- اسمعينى جيدًا .. الخيط الوحيد لدينا ، هو تلك الأفعى (سونيا جراهام) .. إنها جزء من منظمة (إكس) هذه .. ولن يدهشنى لو أنها زعيمتها الخفية أيضًا ، التى تتخفّى تحت اسم مستر (X) هذا ، ولو أثنا نسعى حقًا خلف المعرفة ، فالسبيل الوحيد لبلوغها ، هو من خلال طرف الخيط .

وازداد اتعقاد حاجبيها ، وهي تضيف :

\_ ( سونیا جراهام ) ..

تراجعت (كارولينا) في مقعدها ، قاتلة في استمتاع واضح :

> \_ عظيم .. أثا أعشق اللعب بهذه الأساليب . تابعت ( منى ) ، وكأنها لم تسمعها :

- (سونیا) سافرت إلى (فنزویلا) ، وتعاملت هناك ، باسم (كلارا فلورانس) ، ولو أتنا اتطلقتا خلفها من هناك ، فسنجد حتمًا من رآها ، وتعامل معها ، والتقى بها .. ومن هذا وذاك ، سنحصل على معلومة أو أخرى ، وبحصیلة معقولة من المعلومات ، سنتعقب طرف الخیط ، حتى نبلغ بعض أجزائه ، وخطوة فخطوة ، سنصل إلى شيء ما حتمًا .

رفعت (كارولينا) حاجبيها ، وقالت :

- وهل تعتقدين أن لدينا الوقت الكافى ، للقيام بكل هذا ؟!

أجابتها ( منى ) في حزم :

\_ ليس إذا اتبعنا الوسائل التقليدية حتمًا ، لذا فسنجمع المعلومات دون أن نضيع الوقت ، في محاولة إخفاء أهدافنا الحقيقية .

ثم مالت تحوها ، مضيفة بحزم أكبر :

- باختصار .. ستعمل بأسلوبكم ، لا بأسلوبنا .

التقطت (كارولينا) نفساً عميقاً ، وارتسمت على شفتيها ابتسامة جذلة ، وهي تقول :

- ألم أقل لك : إننى أعشق اللعب بهذه الأساليب ؟! ثم التقطت هاتفها الخاص ، وضغطت أزراره فى سرعة ، وما إن سمعت صوت محدّثها ، حتى قالت :

- هنا دونا (كارولينا) .. هناك أوامر جديدة .. عملية لها الأولوية المطلقة .. كل العمليات الأخرى يتم إيقافها أو تأجيلها ، وكل رجل ينتمى إلينا ، في كل مكان في العالم ، يضع نفسه على أهبة الاستعداد ، للقيام بهذه العملية الجديدة ، أو المشاركة فيها ، بأي قدر يتطلبه الموقف .. هل تفهم ؟!

تم رفعت عينيها إلى (منى) ، قائلة في جدل عجيب :

> - إننى أعشق هذا حقًا . ولم تعلق (منى ) ..

فقط العقد حاجباها ، وسرت في جسدها موجة عنيفة من التوتر ..

فعشق دونا (كارولينا) للأمر لم يكن يعنيها ، من بعيد أو قريب ..

أجابها في حدة :

- لماذا تتركون ذلك المصرى على قيد الحياة ؟!

هزَّت كتفيها ، قائلة :

- هذه أو امر مستر (X) .

ابتسم في سخرية متوترة ، وهو يقول :

\_ مستر (X) ؟! هل تتصورين أنك قادرة على خداع الجميع إلى الأبديا (سونيا) ؟!

رفعت حاجبيها بدهشة مصطنعة ، وهي تعتدل في مقعدها ، قائلة :

\_قادرة على خداع الجميع ؟! ما الذى تعنيه بالضبط يا (دزراتيلى) ؟!

مال تحوها ، قائلاً في صرامة :

- أعنى أنك ربما أعددت اللعبة بذكاء خارق ، وتكنيك مرتفع للغاية هذه المرة ، وربما نجحت فى خداع (بريماكوف) و (شامبليون) ، ولكن لن يمكنك خداعى أنا يا (سونيا) .. أنا وحدى أعرف من أنت بالضبط، وما الذى يمكنك فعله ، لبلوغ أهدافك .

كل ما يعنيها الآن ، هو الرجل الوحيد ، الذي خفق قلبها بحبه ، منذ وعت الدنيا ..

( أدهم ) ...

(أدهم صيرى) ..

وكل نبضة في قلبها كانت تهتف باسمه ، وتتساءل في جزع مذعور مرتاع ...

ترى أما زال على قيد الحياة ؟! وهل سيكتب لها أن تلتقى به ثانية ؟!

15 ye

\* \* \*

« ما تفعلونه لا يروق لى قط .. »

نطق (یارون دزرائیلی) بالعبارة ، فی غضب واضح ، وهو یواجه (سونیا) فی حجرتها ، فرفعت الیه هذه الأخیرة عینیها فی برود ، ونفثت دخان سیجارتها الطویلة فی وجهه ، وهی تقول :

\_ وما الذي نفعله بالضبط يا عزيزي ( يارون ) ؟!

نفتت دخان سیجارتها فی قوة ، وقالت فی برود جیب :

- ما زلت أجهل ما تعنيه !

مال نحوها أكثر ، وهو يقول في صرامة :

- إننى أعنى خدعة مستر (X) هذه .

سألته بنفس البرود:

- أية خدعة ١٢

تراجع ملوحًا بيده ، وهو يهتف :

- مستر (X) نفسه خدعة كبيرة .. خدعة لا وجود لها قط ، في عالم الواقع .. إنه مجرد اسم ، وصورة مموهة على شاشة كمبيوتر ، مبرمج بحيث يعطى ردود أفعال عامة ، تصلح لأية مناقشة مفتوحة ، بل وأجوبة تناسب كل سؤال ، بحيث نتصور جميعًا أنه زعيم خفى حقيقى ، ولكن الحقيقة الفعلية هي أنك أنت زعيمة منظمة (إكس) يا (سونيا).

د تفته

19 15 \_

تم ارتسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة ، وهى ضيف :

- أخطأت التصويب كثيرًا هذه المرة يا (يارون) . أجاب في صرامة :

- بل أصبت الهدف مباشرة يا (سونيا) ، وهذا أكثر ما يزعجك ويقلقك .. لقد كشفت ما حرصت على إخفائه ، يكل ما تمتلكين من قوة ومهارة .. أتت قلتها .. ( سونيا جراهام ) تربح في النهاية .. لقد أعددت كل شيء بحيث تضمنين الربح تمامًا هذه المرة .. لقد قلتم إن إعداد هذه المنظمة ، والتجهيز لظهورها على الساحة ، احتاج أكثر من عامين كاملين ، حتى تأتى بهذه القوة والدقة .. وجزء من الإعداد والتجهيز ، كان عملية اختراع مستر (X) نفسه الزعيم الوهمي ، الذي تتخفى خلفه (سونيا جراهام) .. الأفعى العيقرية ، التي لا تخسر معاركها قط.

أطفأت سيجارتها في هدوء مستفز ، وهي تقول : \_ خطأ يا (يارون) .

هز رأسه في قوة ، قائلاً :

- لا يوجد أي خطأ يا (سونيا) .. لقد درست الأمر كله ، منذ وصلنا إلى هنا .. الجميع يعملون بمنتهى الدقة والنظام والإتقان ، دون أن يرى أحدهم مستر (X) المزعوم هذا ولو مرة واحدة .. حتى أنا و (بریماکوف) و (شامیلیون) ، نم نره قط ، سوی كظل وهمى ، على شاشة الاتصال ، أو كأوامر صارمة حازمة ، تأتى بصوت آلى مصطنع ، عبر شبكة الإنترنت .. ولكن الأكثر عجبًا من كل هذا ، هو أن الجميع يطيعون أوامرك أيضًا ، بمنتهى الاحترام والتوقير ، وكأتهم يعلمون ويدركون ، لسبب ما ، أتك الزعيم الفعلى للمنظمة كلها .. حتى عندما التقى بنا مستر (X) هذا مجتمعین ، کان کل منا فی حجرته ، ولم نجتمع معًا لمواجهته ، وكأتما لم يكن اللقاء الجماعي ممكنا .. أتعلمين لماذا ؟! لأن أحدنا هو مستر (X) ، الذي سيناقش آراءنا ، ويجيب أسئلتنا ، فكيف يمكن أن يظهر في مكانين معًا ؟!

قالت في صرامة ، وهي تشعل سيجارة ثانية :

تم عاد يميل تحوها ، مستطردًا :

- اخبرینی انت إذن .. ما تفسیر کل هذا یا عزیزتی ( سونیا ) ؟!

أجابته في حزم:

- تفسیره هو أتنی كنت هنا أولاً .. أتا بدأت المنظمة كفكرة مجنونة ، منذ عامین كاملین ، مع مستر (X) .. أتا كافحت وقاتلت ، وصنعت أكثر من نصف ما تراه حولك ، قبل حتى أن يتم الاتصال بأحدكم ..

اتعقد حاجباه ، وهو يقول :

- هذا مستحيل عمليًا يا (سونيا) ، فخلال العامين اللذين تتحدثين عنهما ، كنت تقاتلين للسيطرة على العالم ، من خلال عمالقة الاقتصاد في العالم ، وتلك الحمقاء ، التي أطلقت على نفسها اسم السنيورا(\*).

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( الأربعة الكبار ) .. المغامرة رقم ١١٨

100

هبت من مقعدها ، هاتفة :

ـ وماذا في هذا ؟!

ثم اتجهت نحوه في صرامة ، وهي تلقى سيجارتها المشتعلة بامتداد يدها ، وتواصل في حدة :

- ربعا كان هذا مستحيلاً بالنسبة لأحمق مثل (بريماكوف)، أو مجنون مثل (شامبليون)، أو مجنون مثل (شامبليون)، أو حتى مغرور مثلك، ولكنة ليس كذلك أبدًا، بالنسبة لد (سونيا جراهام) .. إننى قادرة على العمل في ألف مضمار، في آن واحد، دون أن أفقد السيطرة على أيها، ولو للحظة واحدة .. لقد كنت أقاتل للسيطرة على الموقف في (كومانا)، ولم يمنعنى هذا من إنقاذ ابنى الوحيد، من بين أنياب رؤسائك في (تل أبيب) .. بل وجعلت (زيلمان) يدفع ثمن دس أتفه أبيب) .. بل وجعلت (زيلمان) يدفع ثمن دس أتفه في شئوني أيضًا.

قال في دهشة :

- (زیلمان) ؟! (تیودور زیلمان) .. مدیر اله ... قاطعته فی صرامة:

- لم يعد كذلك .

بُهِتَ لقولها ، وهو يغمغم في عصبية :

- لم يعد ....

قاطعته مرة أخرى:

- نعم . . ثم يعد مديرًا لجهاز المخابرات الإسرائيلى . . ( بيكويك ) هو مديره الآن .

ارتفع حاجباه لحظة فى دهشة ، ثم لم يلبث أن خفضهما ، قائلاً فى توتر :

- أيعنى هذا أن (بيكويك) أيضًا يعمل لحسابك ؟! مالت نحوه أكثر، وهي تقول في صرامة:

\_ لحسابنا یا (دررائیلی ) .. لحسابنا .

حدَّق في وجهها لحظة ، في غضب شديد ، قبل أن يهز رأسه في قوة ، قائلاً :

- كلاً يا (سونيا) .. لن يمكنك خداعى . ثم لوَّح بذراعه ، هاتفًا :

\_ إصرارك على إيقاء ذلك المصرى على قيد الحياة كشف حقيقتك .

قالت في غضب :

\_ قلت لك : إنها أو امر مستر (X) .

صاح في حدة :

\_خطأ .. خطأ .. هل تعلمین لماذا لا تحاولون قتل ( أدهم صبری ) ؟! لأتك تحبینه یا ( سونیا ) .

هتفت في غضب :

15 Li \_

أجاب في صرامة :

- نعم يا (سونيا) .. على الرغم من عداتك السافر له ، وكل محاولاتك للقضاء عليه ، فكل ذرة في كياتك غارقة في حبه يا (سونيا) .. لقد رأيت هذا واضحًا في وجهك ، عندما كاد ذلك الطوق الإليكتروني يعتصر عنقه .. لقد أصابك ذعر شديد ، لا يشبه ما يمكن أن يصيب مقاتلة ، تسعى للسيطرة على العالم ..

واستعاد ابتسامته الساخرة ، مضيفا : \_ بل كان بناسب عاشقة ، رأت حب

- بل كان يناسب عاشقة ، رأت حبيبها يواجه الخطر أمام عينيها .

اتعقد حاجباها في شدة ، وهي تقول :

\_ أنت وغديا (يارون) .

قهقه ضاحكا في توتر ، وهو يجيب :

\_ وغد على حق يا عزيزتى .

ثم عاد يميل نحوها ، مستطردًا في صرامة : "

- على حق في كل ما ذهب إليه .

رمقته بنظرة غاضبة ، صارمة ، طويلة ، قبل أن قول :

\_ للمرة الأخيرة ، أخبرك أنك مخطئ يا (يارون) . سأل في سخرية عصبية :

- مخطئ في ماذا بالضبط يا عزيزتي (سونيا) ؟! صمتت بضع لحظات ، وهما يتبادلان نظرة مشتعلة بالتحدي ، قبل أن تجيب ، بكل صرامة الدنيا :

\_ أنا لست مستر (X) .

قالت في حدة :

- لو أنك خطوت خطوة واحدة عندئذ ، لوجدت نفسك في الجحيم ، قبل حتى أن تلتقط مسدسك .

انعقد حاجباه في شدة ، وكأنما لا يروق له ما سمعه منها ، ومط شفتيه في اعتراض مستنكر ، فتابعت هي ، دون أن تنتبه إلى هذا :

- دعث منه الآن ، فالخطوة التالية ، تحمل أهم ضربة ، في خطة صعودنا كلها ..

واتعقد حاجباها ، وهي تضيف :

- إنها مرحلة إثبات القوة ، وتأكيد الوجود .

غمغم في حيرة :

- كنت أظن هذا قد تحقّق ، مع نسف حاملة الطائرات البريطانية !

هزّت رأسها في قوة ، ونفثت دخان سيجارتها ، وهي تجيب :

ـ كلاً .. نسف حاملة الطائرات البريطانية كان مجرد وسيلة ، لإثبات ما يمكن أن نفعله ، أما الآن ، فنحن نحتاج إلى إعلان عالمي .

تسلّلت الابتسامة الساخرة إلى شفتيه مرة أخرى ، وهو يقول :

- هذا ما ستثبته الأيام يا (سونيا) .

تبادلا نظرة التحدى مرة أخرى ، ثم دار على عقبيه ، وغادر حجرتها في خطوات واسعة سريعة ...

وفى نفس اللحظة ، التى اختفى فيها ، برز حارسها الخاص (رونالدو) ، من خلف دولاب ضخم فى الركن ، وجذب مسدسه من حزامه ، قائلاً :

\_ هل يمثل لك أية مشكلات يا سيدتى ؟!

أشارت إليه بإعادة المسدس إلى حزامه ، وأشعلت سيجارة جديدة ، وهي تقول في عصبية :

\_ (يارون دزرائيلى) ليس الشخص ، الذي يمكنك القضاء عليه بعملية اغتيال بسيطة .

قال في حماس :

- كان يمكننى إطلاق النار عليه من مكمنى طوال الوقت .

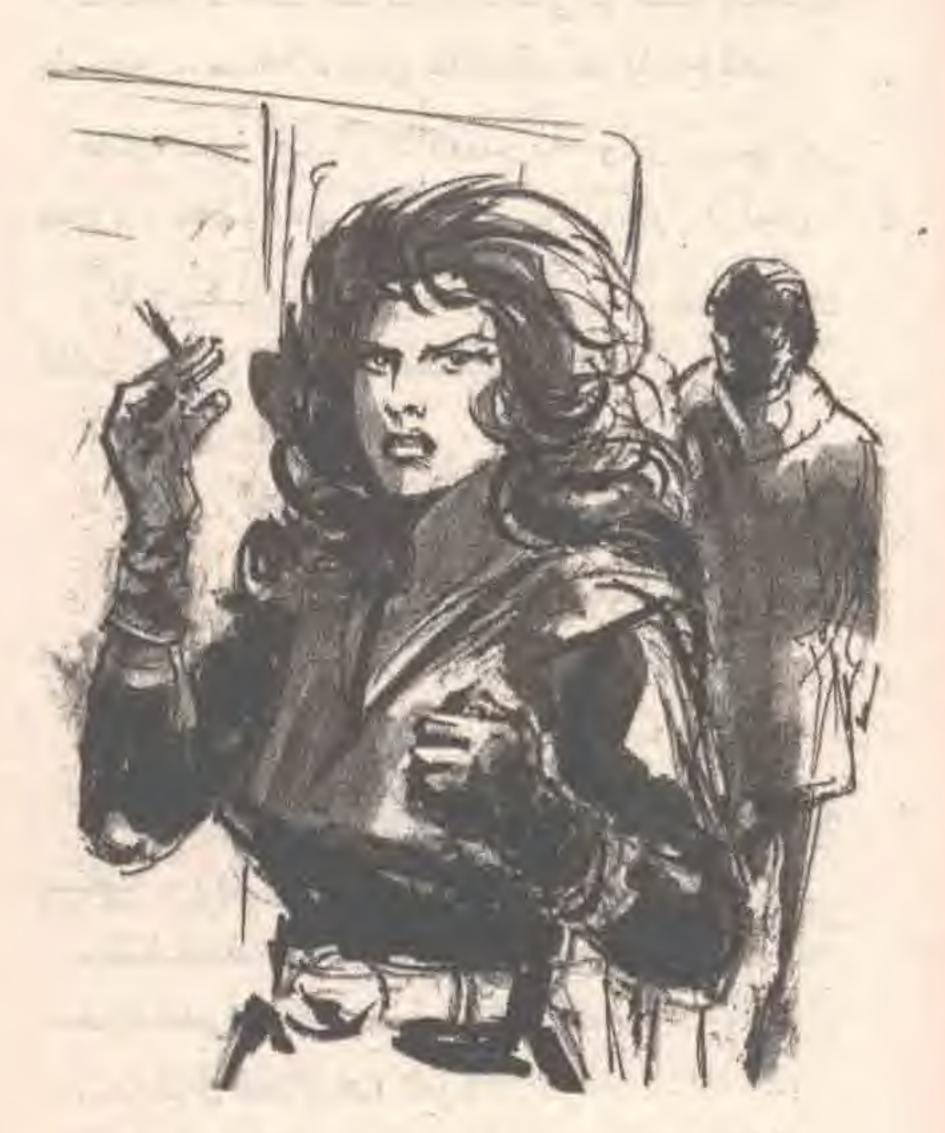

تألُّقت عيناها ببريق وحشى عجيب ، وهي تجيب : - بأن نسحق دولة كاملة ! . .

سألها في حيرة أكبر:

\_ مثل ماذا ؟!

اتعقد حاجباها أكثر وأكثر ، وهي تجيب :

- نحتاج إلى الخضوع .. لابد أن يخضع العالم ه انا

سألها :

\_ كيف ؟!

تألّقت عيناها ببريق وحشى عجيب ، وهي تجيب : - بأن نسحق دولة كاملة .

ثم حمل صوتها رجّة شرسة مخيفة ، مع إضافتها : - وبلا رحمة .

\* \* \*

عيرت سيارة مدير المخابرات العامة مدخل منزل رئيس الجمهورية ، واتجهت مباشرة نحو موقف خاص ، وما إن توقّفت فيه ، حتى قفز منها مدير المخابرات ، واتجه مباشرة نحو مدير مكتب الرئيس ، الذي استقبله قائلاً في انفعال :

\_ حمدًا لله على أنك قد أتيت في موعدك بالضبط يا سيدى .. سيادة الرئيس ينتظر قدومك بفارغ الصبر .

أجابه مدير المخابرات المصرية ، وهو يسير إلى جواره ، بخطوات سريعة ، عبر ممرات منزل الرئيس :

\_ لقد حضرت بأقصى سرعتى ، ولكن يدهشنى أن فخامة الرئيس لم يحاول استخدام خط الاتصال المباشر . تنهد مدير مكتب الرئيس ، مغمغما :

\_ يبدو أن فخامته لم يعد يثق بأية اتصالات .

وافقه مدير المخابرات بإيماءة من رأسه ، قائلاً في خفوت :

- إنه على حق .

لم تمض لحظات ، حتى كان رئيس الجمهورية يستقبله ، وهو يقول في غضب :

\_ تلك المنظمة تجاوزت حدودها بحق .

سأله مدير المخابرات في قلق شديد :

\_ ما الذي فعلوه هذه المرة ؟!

أجابه الرئيس:

- لقد أعلنوا هدفهم القادم ، على نحو سافر متبجّے ، لم يسبق له مثيل ، في ذلك العالم قط .

سأله مدير المخايرات ، في حذر متوتر :

\_ وما هو هدفهم القادم يا سيادة الرئيس ؟!

اتعقد حاجبا رئيس الجمهورية في شدة ، وهو يجيب في غضب :

- السد العالى (\*).

واتسعت عينا مدير المخابرات ... فالخبر كان مذهلاً ..

بحق .

\* \* \*

(\*) المد العالى: أقيم جنوب (أمموان)، لتخزين المياه، وموازنة الفيضانات، وتوليد الكهرباء، يتكون من جبل من الجرانيت، ارتفاعه مانة وأحد عشر مترا، وعرضه ألف متر بالقاعدة، و ٣٦ مترا في أعلاه، وطوله ٥٠٠٠ متر، وبه ساتر رأسي قاطع للمياه، ولقد وضع الرئيس (جمال عبد الناصر) حجر الأساس للمشروع في ٩ يناير ٥٦٠، وتكلف ما يقرب من ٥١٠ مليون جنيه، واحتفل بالانتهاء من تنفيذه، في يناير ١٩٧١م.

## ٣ \_ أخطر الأهداف ..

لم يكد الخبر يلقى على مسامع رجال المخابرات العامة المصرية ، في حجرة الاجتماعات الكبرى ، حتى سرت في أجسادهم موجة عنيفة من التوتر ، وراحوا يتبادلون نظرات تحمل كل توترهم واتفعالهم ، قبل أن يقول أحدهم :

- وهل يمكنهم هذا بالقعل يا سيادة المدير ؟! أومأ مدير المضابرات برأسه إيجابًا ، وقال في حزم متوتر :

- نعم .. يمكنهم هذا للأسف .. لقد أمكنهم السيطرة على قمر قتال أمريكي ، يحمل أحدث مدفع من مدافع الليزر ، كما أن لديهم مقاتلة نفاشة ، تعد أحدث ما ابتكرته تكنولوجيا الطيران ، وهي (الشبح - ٣) ، التي ما زالت تحمل عددًا من الصواريخ ، ذات الرءوس النووية المحدودة ، كما أنهم يقودون الغواصة الروسية

النووية ، التى تحمل صاروخًا بعيد المدى ، له رأس نووى من الطراز نفسه ، وبأى سلاح من تلك الأسلحة ، يمكنهم إصابة السد العالى .

#### قال رجل آخر في اتفعال :

- ولكن جسم السد قوى للغاية يا سيدى ، والمفترض أنه قادر على احتمال ضربة كهذه ، دون أن ينهار تمامًا .

#### أشار المدير بسبّابته ، قائلا :

- هذا صحيح ، ولقد استنفرنا كل وسائل الدفاع الجوى ، وكل أسرابنا المقاتلة ، لحماية السد ، كما انطلقت ثلاث من غواصاتنا ، لحماية مياهنا الإقليمية ، ولكن ما زال هناك خطر القمر الصناعى ، ومدفعه الليزرى .

هزُّ أحد الرجال رأسه ، قائلاً في عصبية :

- وكأننا نشاهد أحد أفلام الخيال والحركة الأمريكية . وافقه المدير بإيماءة من رأسه ، قائلاً :

- لم يعد هناك فارق كبير يا رجل .. التكنولوجيا قفزت قفزات واسعة جداً ، في السنوات الخمس الأخيرة ، حتى انكمشت الفجوة بين الواقع والخيال بشكل ملحوظ .. بل ولن أكون مبالغًا ، لو قلت إن العلم قد تجاوز حدود الخيال ، في العامين الأخيرين بالتحديد ، لدرجة أن ما كنا نراه خيالاً محضاً مبالغًا فيما مضى ، قد صار اليوم تكنولوجيا قديمة ، تحتاج إلى تعديل جذرى ، لتواكب التطور السريع .

ثم التقط نفسًا عميقًا ، وتابع في حزم :

- ولكن المهم أثنا أمام واقع الآن .. واقع مخيف ، قدر الخبراء ما يمكن أن ينشأ عنه بأرقام مخيفة للغاية .

ثم التقط ورقة من أمامه ، متابعًا :

\_ فلو نجحت تلك المنظمة الحقيرة ، في إصابة السد العالى ، سيؤدى هذا إلى إغراق ما يقرب من خمسة ملايين من الأفدنة والمنشآت ، ومصرع ما يقرب من ستة ملايين من البشر ، كما أن تحظم مولدات الكهرباء قد يؤدى إلى انقطاع الطاقة عن كل مدن

الجمهورية تقريبًا ، وتعطّل آلاف المصانع ، وانهيار الطاقة الإنتاجية لشهر كامل ، مما سيؤدى حتمًا إلى فجوة اقتصادية ، لن يمكن رتقها بسهولة ، مع توقف مشروعات البنية التحتية لوقت لا يعلم مداه سوى الله سبحانه وتعالى .

تبادل الرجال نظرة أخرى ، أشد عصبية وتوتراً من سابقتها ، قبل أن يقول أحدهم ، في اتفعال واضح :

- الواقع أن هذا قد أقلقنا بشدة يا سيدى ، فهو يعنى أن (أمريكا) و (روسيا) تمتلكان بالفعل ما يكفى لتهديد أمننا ، ويمكن لأيهما أن تهاجمنا بتلك الأسلحة ، في أى وقت .

#### أجابه المدير في حزم:

- نحن أيضًا نمتك ما يكفى لتهديد أمنهما ، وكل دولة طبيعية فى العالم أجمع ، تمتلك ما يكفى لتهديد أمن وسلامة أية دولة أخرى ، ولكن أحدًا لن يستخدم تلك الأسلحة الكبيرة ، إلا فى حالات الحروب العنيفة والمباشرة ، لأنه حتى فى حالة الدول ، ما زالت

هتف أحد الرجال:

- مطالب لا يمكن الموافقة عليها . أجابه مدير المخابرات :

- ربما يعلمون هذا .. وربما هذا ما قصدوه بالضبط .. أن تتجاوز مطالبهم حدود المعقول لم بحيث لا يمكننا قبولها ، ويعلم العالم كله أننا قد رفضناها ، وعندئذ يتم نسف السد العالى ، بكل ما سيتبعه هذا من خراب ودمار ، فنصبح نحن عبرة لمن يعتبر .

- لا يمكننا أن نفعل أكثر مما نفعله بالفعل يا راجال .. النا تنبش العالم كله ، بحثًا عن أى أثر ، يمكن أن يقودنا الى منظمة (إكس) ، ولدينا فرق تنتشر، في كل المناطق الجليدية المحتملة في العالم ، وزميلتكم (منى توفيق)

القاعدة الفيزيقية الشهيرة سارية .. لكل فعل رد فعل ، مساو له في القوة ، ومضاد له في الاتجاه .. وهذا يعنى أن أية دولة ، لا بد أن تحسب جيّدًا رد فعل أية دولة أخرى ، قبل أن تبادرها بهجوم كهذا ، ولكن بالنسبة لمنظمة مثل منظمة ( إكس ) ، يجهل الجميع كل شيء عنها تقريبًا ، لا يمكننا أن نستبعد ما سيحدث ؛ لأنها تعلم أن رد الفعل هنا منعدم .

سأل رجل آخر :

- لماذا إذن لم يتم ضرب الهدف مباشرة دون الذار ، كما حدث مع حاملة الطائرات البريطانية ؟! أجابه في سرعة :

- لأن الهدف هنا يختلف .. منظمة ( إكس ) نسفت حاملة الطائرات البريطانية لتعلن قوتها فحسب ، أما الآن ، فهى تريد أن يرى العالم بأكمله خضوعنا لها ، أو العقاب الذى نلناه ؛ لأننا لم نفعل .. لقد أرسلوا صيغة الإنذار إلى كل الحكومات العربية والعالمية ، وكلها تقول : إنهم سينسفون السد العالى بلارحمة أو هوادة ، خلال ست ساعات فحسب ، ما لم نعلن رسميًا اعترافنا بالمنظمة ، ونقر باستعدادنا لتنفيذ كل مطالبها مستقبلاً .

تقاتل بكل قوتها ، ويمعاونة دونا (كارولينا) ، زعيمة منظمات (المافيا) ، للبحث عن أى طرف خيط ، يمكن أن يقود إلى الهدف ، هذا بالإضافة إلى ما يقوم به الأمريكيون ، والروس ، والبريطانيون ، والفرنسيون ، والسينيون ، والبابانيون ، وحتى الإسرائيليون .

قال رجل منهم ، في توتر بلغ ذروته :

- ولكن الوقت يمضى بسرعة مخيفة يا سيدى .

أومأ المدير برأسه إيجابًا ، وقال ، وهو يطلق من أعمق أعماق صدره زفرة ملتهبة كالجحيم :

\_ هذا صحيح .

ثم صمت لحظة ، ليضيف في حزم :

- وهذا يعيدنى إلى عبارة تبادلناها ، الرئيس وأنا ، عندما كنا نناقش أمر زميلكم (أدهم صبرى).

تطلّع إليه الجميع في اهتمام بالغ ، فتابع بكل الحزم :

- قبعد الله (سبحانه وتعالى ) .. هو أملنا .. أملنا لوحيد .

ولم يعد هناك بعدها ما يقال ..

ولكن السؤال نفسه تفجر في عقول الجميع .

لو أن (أدهم صبرى) هو الأمل الوحيد، بعد الله (سبحانه وتعانى)، في انزياح هذه الغمة، فهل ما زال الأمل على قيد الحياة ؟!

الا كا ا

#### \* \* \*

لم يكد رنين جرس الباب ينطلق ، في منزل (خوزيه) .. متعهد الأجهزة الطبية الأول في (كراكاس) ، حتى ابتعد بجسده الضخم عن صديقته الرشيقة ، وهتف في غضب :

- من ذا الذي يأتى ، في مثل هذه الساعة ؟! هزأت كتفيها في دلال ، قائلة :

- من يدرى ؟! ربما هى صفقة عمل جديدة . هتف مستنكرًا :

\_ في هذه الساعة ؟!

أشاحت بوجهها ، قائلة :

\_ صفقاتك لا تنتهى قط .

أطلق سبابًا ساخطًا محنقًا ، والتقط روبًا من الحرير الصيني الثمين ، ألقاه على جسده الضخم ، وهو يتجه نحو الباب ، هاتفًا :

- حسنًا .. حسنًا .. أنا قادم .

فتح الباب في حدة ، وهتف :

- ماذا تريد في هذه الساعة ؟!

بدا الرجل الأنبق الواقف أمامه هادئا للغاية ، وهو يسأله إ:

- ألت (خوزيه) ؟!

أجلية في حدة عصبية :

- نعم .. أنا هو .. من أنت ؟! وماذا تريد بالضبط؟! قال الرجل في هدوء:

- كثبت أرغب في الحصول على يعض المعلومات ، الخاصة بالطائرة ، التي تم تجهيزها طبيًا .

ارتسمت الصرامة على وجه (خوزيه) ، وهو يقول :

\_ الطائرة ؟! ليست لدى أية معلومات عن .....

قبل أن يتم عبارته ، انطلقت قبضة قوية ، لترتطم بأنفه مباشرة ، وتلقى به مترين إلى الخلف ، ليسقط وسط ردهة المنزل في عنف ، وهو يصرخ :

\_ ماذا يحدث هنا ؟!

الدفعت صديقته إلى الصالة ، إثر صرخته ، وهي تهتف :

- (خوزیه) .. ماذا ..

بترت عبارتها شاهقة ، عندما رأت مسدسين مصوبين إليه ، وثالث مصوب إليها ، في حين يقول رجل رابع ، في هدوء شديد ، وهو يجلس على أكبر مقاعد الصالة بأناقة :

- ارتدى ملابسك ، وغادرى المكان على الفور . السعت عيناها في رعب ، وهي تتراجع قائلة : - سأفعل . سأفعل . سأفعل .

تركها الرجال تغادر المنزل بلا مبالاة ، وكأنما لا يعنيهم كل ما يمكنها أن تفعله ، في حين سأل الأنيق (خوزيه) ينفس الهدوء:

ماذا لدیك یا رجل ؟!

هز (خوزیه) رأسه فی قوة ، قائلاً :

- لا شيء . . الواقع أنني . .

لم تكن عبارته قد اكتملت ، عندما هوى أحدهم على فكه بلكمة كالقنبلة ، ثم سحبه آخر إلى ركن الصالة في قسوة ، وراح يقيده إلى مقعد ضخم ،

- لن يمكنني أن أخيركم بشيء .. هي قالت : إنها ستقتلني ، لو بحت بحرف واحد ، أو ...

قبل أن يكمل حديثه ، انطلقت رصاصة صامتة ، من مسدس أحدهم ، المزود بكاتم للصوت ، لتخترق ركبته اليسرى ، فأطلق صرخة ألم رهيبة ، في نفس الوقت الذي تراجع فيه الأنيق في مقعده بهدوء تام ، قائلا:

\_ اعتقد أنه يحق لك أن تعلم ، أنك لست أول من نستجوبه اليوم يا (خوزيه) ، ولكننى كنت أتمنى أن تصبح أكثر حظا من الآخرين، فرئيس المدينة لم يحتمل الاستجواب، وأصيب بشلل عام، بعد أن حصلنا منه على ما تريد بالطبع ، وكبير مفتشى الشرطة توسيل إلينا كثيرًا ، وهو يغوص في البحر ، مع دلو الأسمنت في قدميه ، أما ..

قاطعه (خوزيه) ، وهو يصرخ في ألم وذعر: \_ سأخيركم .. سأخيركم كل ما لدى .. أقسم لك . ارتسمت ابتسامة هادئة ظافرة واثقة ، على شفتى الرجل ، وهو يقول في حزم :

\_ كنت واثقًا من أنك ستقعل .

ثم راح يستمع إليه ..

بمنتهى الاهتمام ..

والهدوء ... \*

« أربع ساعات وخمسون دقيقة ، قبل إصابة الهدف..»

تردُد الصوت ، في حجرة المتابعة والمراقبة ، فتألّقت عينا (سونيا جراهام) ، وهي تقول :

- عظيم .. أما زلنا نمتلك السيطرة الكاملة على القمر ؟!

أجابها (شامبليون) في جذل واضح:

- بالتأكيد يا عزيزتى (مادلين) .. الأمريكيون مازالوا يبحثون عن وسيلة لتدميره ، ولكن هذا يحتاج منهم إلى اثنتى عشرة ساعة على الأقل ، تمامًا كما نحتاج نحن إلى تلك الساعات الطويلة ، لتوجيه مدفع الليزر بالقمر ، إلى الهدف المصرى تمامًا .

تراجعت في مقعدها ، قائلة بابتسامة ظافرة :

\_ كل شيء يحتاج إلى الوقت .

ثم التفتت إلى (بريماكوف) ، مستطردة :

\_ وهذا يذكرنا بالهدف التالى .

ابتسم الجنرال الروسى ، قائلا :

- نحن على أتم استعداد لمواجهته . هز (شاميليون) كتفيه ، قائلا :

\_ أكبر حاملة طائرات أمريكية .. يا له من هدف ! سنفوز بسرب كامل من الطائرات المقاتلة .

أجابه (بريماكوف) في حماس:

\_ أفضل صفقة لجيشنا القادم .

ارتسمت ابتسامة ساخرة ، على شفتى ( يارون ) ، وهو يقول :

- جيشنا القادم ؟! يا له من حلم !

تطلّع إليه الثلاثة في دهشة مستنكرة ، قبل أن تقول (سونيا) في صرامة :

\_ من الواضع أنك لم تعد تشاركنا هذا الحلم يا (دزراتيلي) .

هتف في حدة :

\_ حلمكم ؟! بل قولى حماقتكم يا (سونيا) . انتفض الجنرال (بريماكوف) في عنف ، وهو يهتف :

## \_ حماقتنا ؟!

أما (شامبليون)، فقد اتعقد حاجباه في شدة، وهو يدير عينيه إلى (سونيا) في دهشة، ويعقد كفيه خلف ظهره في توتر، ويوقفة عسكرية صارمة، في حين تابع (يارون) في غضب:

- في البداية ، عندما انضممت إليكم ، كنت أتصور أتنا نسعى للتفوق والسيطرة ، حتى نصبح أقوى منظمة جاسوسية خاصة عرفها العالم ، بكل ما سيتبع هذا من تراء ، وقوة ، وأموال تتدفق بلا حساب .. كنت أحلم بالتروة والنفوذ .. شيء أشبه بما حصلت عليه (المافيا) ، بعد ما يقرب من قرن كامل من الصراع .. كنت أتصور أتنا سنحظى بكل هذا ، خلال أشهر قليلة ، بسبب ما نمتلكه من تكنولوجيا متقدّمة ، ولكننى لم أحلم لحظة واحدة بالسيطرة على العالم ، أو إقامة نظم جديدة .. ما لنا نحن والنظم القديمة والجديدة ؟! ما لنا والحكم ومتاعبه ومشاكله؟! هل تتصورون أن الحكومات ستخضع لكم بهذه البساطة ، حتى ولو امتلكتم حقلا كاملا من الصواريخ النووية والمقاتلات الجبارة ؟!

يالها من سخافة ؟! الدول لا تستسلم دون حروب أيها السادة .. وحروب طاحنة ، عنيفة .. طويلة .. الحكومات لا تتنازل عن مقاعدها هكذا ، دون أن تدافع باستماتة عن كل شبر منها .

اتتفض جسد الجنرال (شامبليون) هذه المرة ، وهو يهتف :

\_ ولكننا نستطيع أن ...

قاطعته (سونیا) بإشارة من یدها ، قائلة فی صرامة :

- حلمك لم يختلف كثيرًا عن حلمنا يا (يارون) ... ففى كل الأحوال سنحصل على تروات ضخمة ، وأموال تتدفّق بلا حدود .. ومعنا ستصبح غنيًا .. غنيًا إلى حد لن يمكنك تصوره .

قال في سخرية :

- ثم لا أجد مكاتًا واحدًا ، في العالم كله ، لأنفق فيه ما لدى ، بعد أن تطاردنا كل الحكومات ، ونستهدف من كل الدول .

هتف (شامیلیون):

- كل تلك الدول ستصبح تحت سيطرتنا .. سنسير فيها كالملوك .

هتف ( يارون ) بدوره :

- وهذا هو الجزء الأحمق في الأمر ..

اتعقد حاجبا (بريماكوف) في شدة ، وهو يقول : - هل يعنى هذا أتك تنسحب من اللعبة كلها يا (يارون) ؟!

أجابه الإسرائيلي في صرامة:

- بل يعنى أننى لا أرغب فى المشاركة ، فى أكثر خطط الدنيا حماقة أيها الروسى .

قالت ( سونيا ) في صرامة شديدة :

- وهل تعتقد أن الانسحاب أمر سهل يا (يارون) ؟! هز رأسه نفيًا في بطء ، وهو يقول :

- كلاً يا عزيزتى (سونيا) .. الانسحاب ليس سهلاً بالتأكيد ، فأنتم لن تسمحوا لشخص يعرف كل أسراركم بالانسحاب ، في هذه المرحلة بالذات .

قالت بابتسامة شرسة :

\_ جميل أتك تدرك هذا .

ارتسمت على شفتيه ابتسامة مماثلة ، وهو القول :

\_ نعم .. أدركه جيدًا ياعزيزتي ( سونيا ) .

ثم مال تحوها ، مستطردًا في صرامة :

\_ لقد اتخذت كل الاحتياطات اللازمة تجاه هذه الخطوة .

تبادل (بریماکوف) و (شامبلیون) نظرة شدیدة العصبیة ، مع قوله هذا ، فی حین رددت (سوفیا) ، فی حدر عصبی :

\_ احتياطات ؟!

أجابها في سخرية:

- نعم يا عزيزتى .. الاحتياطات التى تكفى لكشف كل ما يتعلق بكم ، للمصريين والإسرائيليين والأمريكيين ، خلال ساعة واحدة ، لو أصابنى أدنى مكروه هذا .

هتفت في غضب :

- أيها الوغد .

أطلق ضحكة ساخرة واثقة ، وهو يقول :

- وغد بالفعل يا عزيزتى (سونيا) ، ولكن الأوغاد وحدهم يفوزون ، فى عالمنا هذا .. الأوغاد وحدهم يربحون كل شيء .. وأتتم خير دليل على هذا .

ثم التقط من جيبه جهازًا صغيرًا ، يحوى زرًا واحدًا ، وهو يتابع :

- هل ترون هذا الجهاز البسيط ؟! إنه وسيلة الإبقاء عليكم .. ففي كل ساعة ، ينبغي أن أضغط هذا الزر مرة واحدة ، بوسيلة خاصة جدًا ، ولو لم أفعل ، أو تجاوز الأمر ساعتين كاملتين ، دون إرسال الإشارة المتفق عليها ، سيقوم شريك لي بإرسال كل ما زودته به من معلومات عنكم ، إلى المخابرات المصرية ، والأمريكية ، والإسرائيلية على الفور .

ارتسمت ابتسامة عجيبة على شفتى (سونيا) ، وهى تقول :

- جميل منك أن أوضحت ، يا عزيزى ( يارون ) .

لم ترق له ابتسامتها ..

بل ولم يشعر بأدنى قدر من الارتياح نحوها .. وخاصة عندما تناهت إلى مسامعه تلك الخطوة الخافتة الحذرة من خلفه ..

وبسرعة مدهشة ، انتزع مسدسه من حزامه ، واستدار يواجه (رونالدو) ، الذي يتسلل خلفه بمسدس ضخم ، وهو يهتف في غضب :

\_ ألم أقل لكم إنكم أوغاد ؟! .

ومع آخر حروف كلماته ، دوت الرصاصة ..

رصاصة قوية ، تردد دويها فى المجرة كلها ، وانتفض معها جسد (رونالدو) فى قوة ، وهو يحدق فى (يارون) ..

أما (يارون) نفسه ، فقد اتسعت عيناه عن آخرهما ، وارتجفت يده الممسكة بالمسدس ، ثم تفجرت فجأة بقعة كبيرة من الدم ، في منتصف جبهته تمامًا ، قبل أن يسقط عند قدمي (رونالدو) جثة هامدة ...

وفي وحشية صارمة ، أعادت (سونيا) مسدسها الصغير إلى جيبها ، وهي تقول :

- إنك لم تكن تستحق الحلم يا ( دررائيلي ) .

حدّق (شامبلیون) فی الثقب الکبیر، الذی تتدفّق منه الدهاء فی غزارة، من مؤخرة رأس (یارون)، قبل أن یهتف:

- ولكن ماذا عن تلك الإشارة ؟! أجابته في صرامة :

- كل إشارة تنطلق من هنا ، يتم رصدها وتسجيلها ، ولقد رصدنا إشارته المنتظمة بالفعل ، وكنا نبحث عمن يطلقها ، وهي مسجّلة في أحدث أجهزة لدينا ، ويمكننا إعادة إطلاقها ، في مواعيدها المنتظمة .

ثم انعقد حاجباها في صرامة شديدة ، مضيفة :

- كل شيء هنا معد بإتقان تام ، لن يفسده هذا الوغد قط ..

ورفعت عينيها إلى (رونالدو)، قاتلة بلهجة آمرة:

أجابها في سرعة:

- بالطبع يا سيدتى .. بالطبع .

وأسرع يرفع جثة (يارون) ، والجنرال الروسى يتابعه ، قائلاً في لهجة تحمل جذلاً عجيبًا :

\_ لم أشعر بالثقة تجاهه قط.

غمغمت (سونيا):

- كان يمكن أن يضيف إلينا الكثير.

لم تكد تتم عبارتها ، حتى صدر أزيز قوى متصل ، من أحد أجهزة المراقبة ، فاستدار الجميع إليه ، وهتف الروسى في حنق :

- إنه ذلك المصرى ثانية .

العقد حاجبا (سونيا) ، وهى تراقب ما تنقله الشاشة ، من حجرة (أدهم) ، عبر كاميرا المراقبة الإضافية ، وغمغمت في حذر شديد العصبية :

\_ ماذا أصابه هذه المرة ؟!

كان (أدهم) يبذل جهدًا حقيقيًا ، لاتتزاع جهاز الالتقاط الإليكتروني الدقيق ، من إطار الباب ، غير مبال

بعین المراقبة ، التی ترصد کل حرکة من حرکاته ، فأضافت (سونیا) فی توتر :

- هل يتصور أن بإمكانه هذا ؟!

لم تكد تنطقها ، حتى أضاء مصباح أحمر صغير ، فى جهاز المراقبة ، وتراجع (أدهم) بحركة حادة ، وهو يمسك طوق عنقه فى شدة ، فهتف (شامبليون) :

\_ لقد انطلق الطوق .

وغمغم ( بريماكوف ) بنفس الحذر :

- إنه يعتصر عنقه .

حدَّقت ( سونيا ) في الشاشة ، بكل توتر الدنيا ، ورأت ( أدهم ) يسقط أرضًا ، وهو يجاهد لانتزاع ذلك الطوق ، أو إيقاف عمله ..

ويجاهد ..

ويجاهد ..

ثم ينهار تمامًا ..

وبكل توترها، هبت (سونيا) من مقعدها، هاتفة:

\_ ربّاه! لقد ...

وقبل أن تكمل عبارتها ، انطلقت تعدو عبر المكان ، صائحة :

- فرقة الطوارئ .. إلى الغرفة (X) فورا .

كاتت تعدو بكل قوتها ، وقلبها يخفق مرة أخرى بمنتهى العنف ..

هل أصابه مكروه هذه المرة ؟!

15 ye

وفى أعماقها ، امتزج جزعها بغضب هادر ، لم تدر كنهه تمامًا .

لماذا تشعر بالخوف عليه إلى هذا الحد ؟! لماذا ؟!-

لماذا ؟!

إنه أكبر عدو لها ، منذ بدأت عملها هذا ...

بل أكبر عدو ، في حياتها كلها ..

ولكنه ، في الوقت ذاته ، الرجل الوحيد في الدنيا كلها ، الذي خفق قلبها بحبه ..

والذي تزوجته ..

وأتجبت منه ابنها الوحيد ..

لعل هذا سر تضارب مشاعرها تجاهه ...

وتجاه نفسها ..

لعل هذا هو الذي يجعلها تسعى لقتله ، بكل ما تملك من قوة ، ثم تهرع لإنقاذه وإسعافه ، عندما يتعرض لأدنى مكروه ..

ماذا أصابها ؟!

أى ضعف هذا ، الذى سيطر على كياتها كله ؟! أى تخاذل ؟!

إنها ، وهى تعدو نحو زنزانته الآن ، تتمنى من كل قلبها أن يكون قد تجاوز هذه المحنة ..

ونجا ..

بلغت المكان ، فى نفس اللحظة التى بلغته فيها فرقة الطوارئ ، ورأت قائدها يندفع نحو (أدهم) ، فهتفت به :

\_ أهو فاقد الوعى ، أم ..

لم تستطع إكمال عبارتها ، وهى تحدُق فى (أدهم) ، الذى سقط على وجهه ، على بعد متر واحد من الباب ، وقد اتثنت رقبته تحت كثفيه ، على نحو مخيف ، واحتقن وجهه بشكل عجيب ، وثبتت عيناه ، ومال ذراعه إلى جواره ، وكأنما لقى مصرعه ..

وبسرعة ، انحنى قائد فرقة الطوارئ ، والتقط معصم (ادهم) ، وراح يقيس نبضه فى توتر ، فهتفت به (سونيا):

- إنه فاقد الوعى .. أليس كذلك ؟!

اتعقد حاجبا الرجل ، دون أن يجيب ، فصاحت به مكررة ، في عصبية فاقت كل الحدود :

\_ إنه فاقد الوعى .

رفع الرجل عينيه إليها ، مجيبًا : - لا يوجد أى نبض في معصمه .

اتسعت عيناها ، وهي تهتف :

\_ ماذا تعنى ؟!

اعتدل ! مجيبًا في حزم متوتر :

اعنى أنه قد لقى مصرعه هذه المرة ..
واتتفض جسد (سونيا) في عنف ..
فالمفاجأة كانت مذهلة ..
بكل ما تحمله الكلمة من معان .





Www.dvd4arab.com

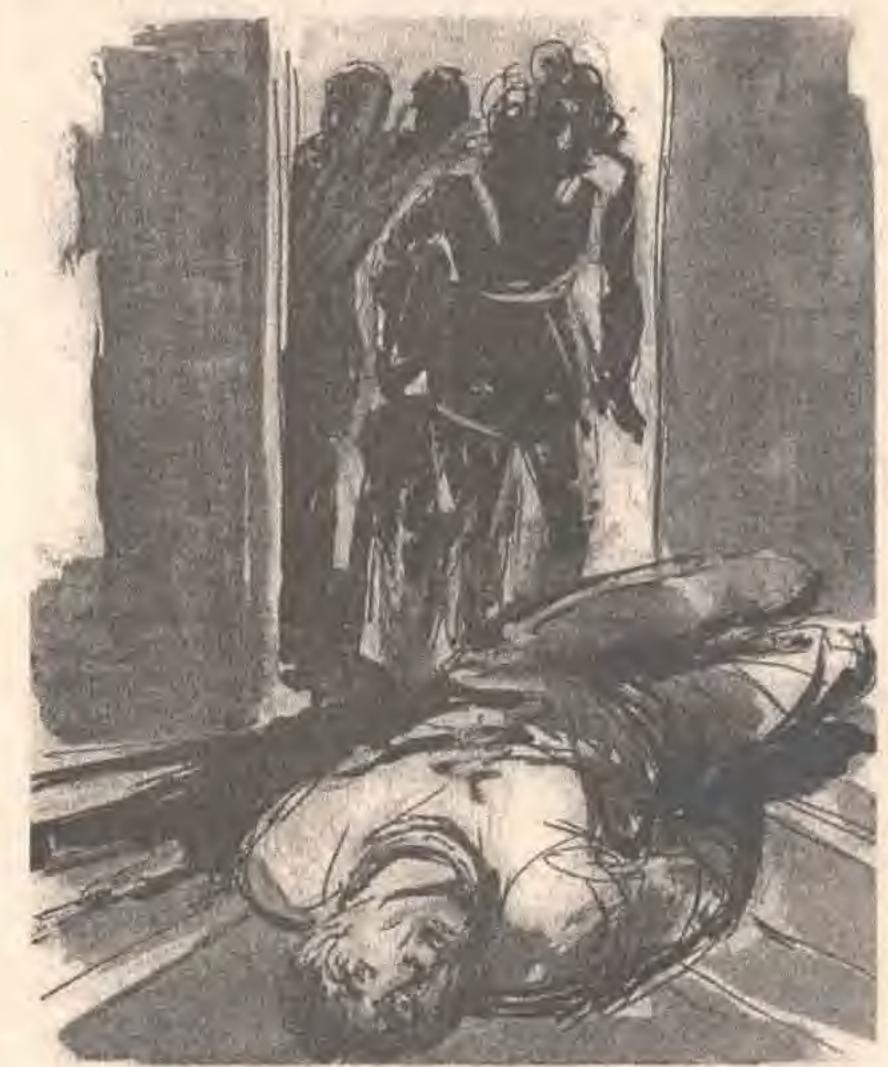

لم تستطع إكمال عبارتها ، وهي تحدّق في (أدهم) ، الذي سقط على وجهه ، على بعد متر واحد من الباب ، وقد انثنت رقبته تحت كتفيه ، على نحو مخيف ...

- لا عليك .. إنه مجرد انفعال .

لم يكن باستطاعتها قط أن تصف لأى مخلوق ، ما تشعر به ، في تلك اللحظة بالذات ..

إنه شيء لا يدركه سواها ..

لا يمكن أن يدركه سواها ..

أو يقهمه غيرها ..

هذا لأنها وحدها تدرك طبيعة تلك الرابطة القوية ، التي تصل بينها وبينه ..

بين ( أدهم ) ...

حتى هي ، لا تدرى كنهها ..

ولم تخبر بها أحدًا قط ..

الرابطة التي تجعلها تشعر دومًا بكل ما يواجهه ..

وما يعانيه ..

الرابطة التى أنبأتها طوال الوقت ، أنه ما زال على قيد الحياة ..

هي نفسها التي جعلتها تشعر الآن بالاختناق ...

فجأة ، اتقبض قلب (منى ) فى قوة ، ثم تراقص فى صدرها بعنف ، وهى تهتف :

- ( أدهم ) .

التفتت إليها دونا (كارولينا) في دهشة ، متسائلة :

\_ ماذا عن ( أدهم ) ؟!

حدَقت (منى) فيها بدهشة ، ووضعت كفها على صدرها ، وكأنما تحاول كتمان خفقات قلبها العنيفة ، قبل أن تغمغم :

\_ لقد شعرت لحظة ، وكأن ..

قاطعتها في توتر:

- وكأن ماذا ؟!

عادت (منى) تحدق فيها ، وقد أطلّت من عينيها حيرة أكبر ، وكأنما تعجز عن الإتيان بجواب مناسب ، ثم لم تلبث أن هزّت رأسها في قوة ، قائلة :

غصة عجيبة اعتصرت عنقها ، وحبست أنفاسها ، وكادت تنتزع روحها من جسدها ، في لحظة واحدة .. وهي واثقة من أن هذا قد انتقل إليها منه ..

حتى ولو كان في آخر الدنيا .. ومرة أخرى ، خفق قلبها في عنف ..

وغص حلقها بمرارة بلا حدود ..

إنه يواجه خطرًا داهمًا حتمًا ..

خطر الموت ..

هذا هو ما تشعر به ..

ويملأ كل خلية من خلاياها ..

ويتغلغل في كيانها حتى النخاع ...

« لا .. لا يمكننا أن نضيع المزيد من الوقت .. »

هتفت بالعبارة في توتر بالغ ، فقلبت (كارولينا) كفيها ، قائلة :

- إننا نبذل قصارى جهدنا بالفعل .

هبّت ( منى ) من مقعدها ، هاتفة في عصبية :

- حتى هذا لا يكفى .. صحيح أن رجالك يمدوننا بسيل من المعلومات ، فى كل دقيقة ، من كل بقاع الأرض ، ولكن من الواضح أن (سونيا) أفعلى حقيقية ، تجيد إخفاء آثارها بدقة مدهشة ، والعثور عليها لن يكون بالأمر السهل ، وخاصة مع ذلك الوقت المحدود .

اعتدلت (كارولينا) في مقعدها ، تسألها :

\_ ماذا تفترحين ؟!

اتعقد حاجباها في شدة ، وهي تجيب :

- لابدأن نجد وسيلة جديدة ، أو نوجه بحثنا إلى اتجاه لم نطرقه من قبل .

ثم ألقت نظرة على ساعتها ، مكملة في عصبية :

\_ لم يعد أمامنا سوى أربع ساعات ونصف الساعة ، قبل أن تنفذ تلك الأفعى تهديدها ، وتحاول نسف السد العالى في ( مصر ) .

تطلّعت إليها (كارولينا) لحظة في صمت ، قبل أن تميل إلى الأمام ، قائلة :

\_ هل تعتقدين أن تلك المنظمة ، مهما بلغت قوتها ، قادرة بالفعل على القيام بهذا ؟!

صمتت (منی) بدورها بضع لحظات ، قبل أن تجیب فی حزم :

- (مصر) التى أعرفها ، أقوى بكثير مما يتصور الجميع .. ولديها جيش قوى ، قادر على مواجهة أعتى الجيوش وأكبرها ، ونحن لم نعد نفتقر إلى التكنولوجيا والتمويل كالسابق .. ولكن المشكلة أننا نواجه هذه المرة عدوًا مجهولاً غادرًا ، يمتلك ويسيطر على أسلحة متقدّمة للغاية ، تكفى لمباغتتنا بضربة حقيرة ، لا يعلم عواقبها إلا الله (سبحاته وتعالى) .

لوحت (كارولينا) بيدها ، قائلة :

\_ ولكنكم من الطراز الذي لا يستسلم في سهولة .. لقد عهدتكم مقاتلين عنيدين .. على أرفع مستوى من الكفاءة والذكاء والقوة ، ولست أظن أبدًا أن ضربة كهذه يمكن أن تهزمكم .

أجابتها (منى) في حزم:

- ولا ألف ضرب مثلها ..

ثم اكتسى صوتها بالأسى والمرارة ، وهي تضيف :

- ولكن ما ذنب ملايين البسطاء الآمنين ، الذين سيتعرضون للقتل والخراب والتدمير ، دون ذنب جنوه ؟! ما ذنب النساء والشيوخ والأطفال ، الذين ستراق دماؤهم دون جريرة ، سوى أتهم مصريون .

حدَّقت (كارولينا) في وجهها بدهشة ، مغمغمة : \_\_ أهكذا تفكرون ؟!

ثم هزات رأسها ، مستطردة في احترام ، أسفر عن نفسه على لساتها في وضوح :

\_ هذا يفسر تفوقكم وصلابتكم .

لم تكد تتم عبارتها ، حتى ارتفع رئين الهاتف الخاص ، المجاور لها ، فالتقطته بحركة سريعة ، وقالت في لهفة :

\_ دونا ( كارولينا ) شخصيًا .

استمعت فى اهتمام واضح إلى محدّثها ، على نصو جعل قلب ( منى ) يعاود خفقانه ، وهى تتساءل فى أعماقها ، عما تحمله تلك المحادثة ..

وبسرعة ، أنهت (كارولينا) المحادثة ، ثم التقتت اليها ، قائلة في حماس :

- يبدو أننا قد وقعنا على طرف الخيط .

انتفض قلب (منى) بين ضلوعها في عنف ، وهي تهتف :

\_ حقا ؟!

أومأت دونا (كارولينا) برأسها في اتفعال ، قبل أن تشير بيدها ، قائلة :

- الرجال استجوبوا أكبر متعهدى الأجهزة الطبية في (كراكاس) ، عندما علموا أنه قد التقى بتلك الأفعى هناك ، ولقد بدا لهم ما أخبرهم به عديم القيمة في البداية ، حتى أشار إلى محادثة هاتفية ، تلقتها (سونيا) ، عبر هاتفها الخلوى الخاص ، في وجوده . قالت (منى) في توتر :

- ولكن (سونيا) لن تنطق بحرف واحد ، يمكن أن يكشف ولو لمحة من أسرارها ، في حضور شخص آخر .

هتفت (كارولينا):

- بالضبط .. ولهذا فقد تبادلت الحديث مع محدّثها بالعبرية ، باعتبار أن متعهد الأجهزة الطبية يجهلها تمامًا .

خفق قلب (منى) فى قوة ، وهى تسألها : - وهل كان يعرفها ؟!

هزَّت (كارولينا) رأسها نفيًا ، وهي تجيب :

- كلمات قليلة للغاية ، التقطها من جار يهودى ، هاجر إلى ( فنزويلا ) ، مند أكثر من ربع قرن .

ثم مالت إلى الأمام ، متابعة في لهفة خاصة :

- وكل ما فهم من حوارها كلمتان فحسب .. الطيران .. وأقصى الشمال .

مرة أخرى ، انتفض قلب (منى ) فى عنف ، واتسعت عيناها عن آخرهما ، وهى تردد :

\_ أقصى الشمال ؟!

ثم وثبت إلى الخريطة ، التى فردتها فوق المائدة الكبيرة ، وهي تهتف :

\_ هذا يضعنا أمام خيار واخد .

وأشارت إلى أعلى الخريطة بسبابتها ، مستطردة في اتفعال جارف :

\_ هنا .

ومع قولها ، خفق قلبها مرة أخرى في عنف ...
بل في منتهى العنف ...

\* \* \*

« .. Iswai »

نطق مدير المخابرات المصرية الكلمة فى حزم ، وهو يشير إلى الخريطة الكبيرة ، التى تحتل جدارًا بأكمله ، فى حجرة الاجتماعات الكبيرة ، فى مينى المخابرات العامة ، قبل أن يواجه رجاله ومعاونيه ، مستطردًا :

- هذا ما توصلت إليه زميلتكم (منى) ، التى تنطلق في هذه اللحظة بالتحديد إلى (جونو) العاصمة ، لتلحق برجلينا هناك (ياسر) و(أنور).

قال أحد الرجال في توتر:

- ( ألاسكا ) ولاية واسعة للغاية ياسيدى ، والوقت يمضى بسرعة مخيفة ، وحتى لو نجحت (منى ) مع زميلينا في كشف وكر المنظمة ، الذي نفترض وجوده هناك ، فستنتهى المهلة حتمًا قبل هذا بكثير .

أجابه المدير في حزم :

- لقد أبلغنا السلطات الأمريكية ما لدينا بالفعل ، وسيبدءون تحرُكهم على الفور .

مط رجل آخر شفتیه ، مغمغما :

- الأمريكيون ؟! لم أتصور قط أن نستعين بهم في لنهاية .

أجابه المدير في حزم:

ـ لو أن القاعدة المفترضة تقع بالفعل في ( ألاسكا ) ، فهي على أرضهم ، ووسط حدود سيادتهم الطبيعية . فهي على أرضهم ، ووسط حدود سيادتهم الطبيعية . و ٧ ٩ ٧ - رجل المحجيل عدد (١٣٠) محيط الدم ) .

يارجل ، ومن حقهم دون سواهم تمشيط المنطقة ، والكشف عن كل ما تحويه .

ثم التقط نفسًا عميقًا ، قبل أن يضيف في توتر شديد :

- المهم أن يصلوا في الموعد المناسب . غمغم أحد الرجال :

- نعم .. هذا هو المهم .

ثم أضاف في حسم:

- وهذا ينطبق على (ياسر) و (أتور) و (منى) أيضًا .

ألقى المدير نظرة على ساعته ، وقال في توتر :

- رجالنا سيبذلون قصارى جهدهم ، وهذا ما نأمله ، وما تأمله القيادة السياسية أيضًا ، فلو لم يتم حسم الأمر ، خلال الساعات الثلاث القادمة ، سيصبح الخيار عسيرًا .. عسيرًا للغاية ..

تبادل الجميع نظرات صامتة ، ملؤها التوتر والقلق ، وكل منهم يطرد من ذهنه في عنف احتمال أن تضطر

(مصر) للخضوع ، وارتسمت في أذهانهم صورة السد العالى ، ذلك البناء الصامد الشامخ ، الذي يحمل تاريخ أمة قوية ، رفضت الانصياع يومًا للسيطرة الأجنبية ، والضغوط الغربية المستفزة (\*)..

أما مدير المخابرات ، فقد أضاف ذهنه إلى كل هذا سؤالاً آخر .

ترى أين أنت الآن يا (ن - ١) ؟! أين أنت ؟! أين ؟!

\* \* \*

(\*) بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية ، سحب البنك الدولى موافقته على تمويل مشروع بناء السد العالى ، كمحاولة للضغط على ( مصر ) وقيادتها السياسية ، فما كان من الرئيس ( جمال عبد الناصر ) إلا أن أصدر قراره بتأميم الشركة العالمية لقتاة ( السويس ) ، شركة مساهمة مصرية ، لتدبير التمويل اللازم ، مما أدى إلى العدوان الثلاثي على ( مصر ) ، من ( انجلترا ) ، و ( إسرائيل ) .

حدَّقت (سونيا جراهام) في جسد (أدهم) المسجى أرضًا ، ووجهه المحتقن في شدة ، وعينيه الثابتتين ، قبل أن تهتف بكل ارتياع الدنيا :

- مستحيل !

ثم قفزت من مكانها ، وانحنت تلتقط معصمه بدورها ، في محاولة لقياس نبضه ..

واتسعت عيناها أكثر وأكثر ..

وكاد قلبها الحجرى يهوى بين قدميها ...

لقد كان قائد فرقة الطوارئ على حق ...

لا يوجد أى نبض فى معصم (أدهم) ...
لا يوجد أثر للحياة ..

وبكل لهقتها وتوترها ، صاحت :

\_ أوقفوا عمل الطوق .. أسرعوا ..

التقط قائد فرقة الطوارئ جهاز الاتصال من حزامه ، وهتف عبره :

\_ هـل ترانى ؟! أنا (س \_ ١٠٧) .. أوقف بث جهاز تغذية الطوق على الفور .. أسرع .

ثم الحنى ، وأخرج من جبيه مفتاحًا فريد الشكل ، و ( سونيا ) تهتف به في عصبية :

ـ هيا .. اسرع .. اسرع .

دس الرجل طرف المفتاح ، في ثقب دقيق للغاية ، عند قاعدة الطوق الإليكتروني ، ثم جذب طرفيه ، فاتفتح الطوق بصوت مكتوم ، وأسرع هو يرفعه عن عنق (أدهم) ، وهو يقول عبر جهاز الاتصال :

- ارسل منظم ضربات قلب بأقصى سرعة ، و ... « لا داعى لهذا .. »

انتفض جسد (سونیا) فی عنف ، وقفزت متراجعة إلى الخلف بحركة غریزیة ، عندما انطلقت تلك العبارة فجأة فی الحجرة ، بصوت ساخر مألوف ، وهتفت فی ارتیاع مندهش مستنكر :

\_ مستحيل !

وقبل حتى أن تكتمل كلمتها ، كان (أدهم) يدور حول نفسه في خفة مدهشة ، ويدفع ساقه إلى الأمام ، ثم يديرها في الهواء إلى الخلف ، ليركل وجه قائد

فرقة الطوارئ ركلة كالقنبلة ، ألقت بهذا الأخير ثلاثة أمتار كاملة إلى الخلف ، ليرتطم بالجدار في قوة .. وكالبرق ، وثب (أدهم) واقفًا ..

وفى رشاقة مذهلة ، غاصت قدمه فى معدة أحد الرجال ، فى نفس اللحظة التى انفجرت فيها قيضته فى أنف ثان ، ثم دار جسده كله فى الهواء ، كمروحة عملاقة ، وركل رجلين فى آن واحد ، و (سونيا) تكرر ، بكل ذهول الدنيا :

## \_ مستحيل ! مستحيل !

ثم القضت في عنف ، لتنتزع نفسها من ذهولها ، ووثبت تلتقط أحد المدافع الآلية ، التي سقطت مع الفتال من الرجال ، و ..

وفجأة ، قبضت أصابع فولاذية على معصمها ، ولوت ذراعها خلف ظهرها بسرعة وقوة مدهشتين ، قبل أن يحيط ساعد كالصلب بعنقها ، ويهمس (أدهم) في أذنها ، بكل سخرية الدنيا :

ـ ليس يهذه السرعة يا زوجتى السابقة .. دعينى استمتع بقربك أوّلاً .

کان غضب هادر یتفجر ، فی کل ذرة من کیاتها ، وهی تهتف :

\_ ولكن هذا مستحيل! لقد كنت ميتًا .. أنا فحصتك بنفسى .

قهقه ضاحكًا في سخرية ، وهو يقول : - وهنا تكمن أفضل نقطة في اللعبة كلها يا عزيزتي ..

ثم مال على أذنها ، متابعًا بنفس السخرية :

- هل تصورتم أثنى قد أصبت بالجنون ، عندما رحت أحطم أثاث الحجرة كله ؟! كلاً يا عزيزتى .. الواقع أثنى فعلت ما فعلت ، لأحصل على قطعة من ذلك الأثاث فحسب .. قطعة مستديرة من المعدن ، في حجم كرة تنس طاولة صغيرة .. هل تعلمين لماذا ؟!

عضت شفتيها في غيظ ، دون أن تجيب ، وهي تقاوم للتخلُّص من أصابعه القوية ، فتابع ساخرًا :

- إنها خدعة طبية طريفة ، كنت أعلم منذ تعلّمتها أننى أستطيع الاستفادة منها يوما .. وهي بسيطة للغاية ، فعندما تضعين كرة صغيرة تحت أبطك ، وتضغطينها جيدًا بذراعك ، فإنها تضغط الضفيرة الأبطية ، وتعوق انتقال نبضات القلب إلى شرايين المعصم (\*).

وأطلق ضحكة ساخرة أخرى ، ثم استطرد :

- ولكى تكتمل اللعبة ، كان لا بد أن أتظاهر بمحاولة انتراع إحدى وحدات جهاز التحكم ، من إطار الباب ، أمام كاميرا المراقبة الحمقاء ، ثم أسقط أرضا على نحو مدروس ، بحيث ينتنى عنقى بزاوية لا تسمح بفحص النبض من أوردته ، وتنتنى ذراعى اليسرى أسفل جسدى ، فلا يصبح أمامكم غير معصم اليد اليمنى ، الذى أعاقت الكرة وصول النبضات إليه ، لتفحصوه .. أضيفى إلى هذا كتمان أنفاسى ، حتى يحتقن وجهى أضيفى إلى هذا كتمان أنفاسى ، حتى يحتقن وجهى بشدة ، ثم النظرة الجامدة الثابتة ، التى كانت أصعب ما في اللعبة كلها .

(\*) حقيقة .

وتضاعفت النبرة الساخرة في صوته ، وهو يضيف : ـ هل رأيت كيف جعلتكم ترفعون طوقكم السخيف عن عنقى بأيديكم ، يا أفعتى العزيزة ؟!

هتفت بكل غضب الدنيا :

- لا تفرح بانتصارك كثيرًا يا (أدهم) .. إنك ما زلت في قبضتنا ، وكاميرا المراقبة سجّلت كل ما حدث هنا ، وهذا يعنى أن طاقم الحراسة كله سيهرع إلى هنا ، خلال لحظات معدودة .

رفع حاجبیه فی دهشة مصطنعـة ، وهـو یقـول ساخرا:

\_حقًا ؟! هذا يذكرنى بضرورة القيام بخطوة مهمة للغاية يا عزيزتى ..

قالها ، وركل أحد المدافع الآلية بقدمه ، في خفية ومهارة مدهشتين ، ثم تخلّى عن عثقها ، ليئتقطه في الهواء ، ثم يرفع فوهته نحو كاميرا المراقبة ، مضيفًا : \_ أن ننهى البث .

وانطلقت رصاصاته تنسف كاميرا المراقبة ..

وفي حجرة المتابعة ، هتف (بريماكوف) في حنق : \_ كنت أعلم هذا .. كنت أعلم أن الاحتفاظ بذلك المصرى سيؤدى إلى مشكلات لا حصر لها .

ثم التفت إلى قائد إحدى فرق الحراسة ، وصاح يه :

- اسمعنى جيدًا يا رجل .. الأمر صار أخطر من كل ما كنا تتوقعه .. انس أية أوامر سابقة ، و نفذ أوامرى على الفور، دون أدنى مناقشة .. هذا هو أملنا الوحيد في الخروج من هذا المأزق ..

ومال نحوه مستطردًا ، بكل حزم وصرامة الدنيا :

- اقتل ذلك المصرى .. اقتلوه بأى تُمن .

تألقت عينا الرجل ، وهو يؤدى التحية العسكرية ، هاتفا :

- أمرك يا جنرال .

ثم انطلق مع رجاله لتنفيذ الأمر.

وللقضاء على الرجل ...

رجل المستحيل ..

« لن يفلح هذا قط .. لن يفلح أبدًا .. »

هتفت ( سونيا ) بالعبارة في غضب ساخط هادر ، و (أدهم) يدفعها أمامه ، عبر ممر الزنزانة ، إلى الباب الخارجي ، في غلظة لم تعتدها منه قط ، إلا أنه تجاهل كل هذا الغضب ، قائلاً في صرامة :

\_ علينا أن نسعى ، وليس علينا بلوغ النجاح يا عزيزتي .

هتفت :

- لن يمكنك أن تبلغ النجاح .. ليس هذه المرة .. وليس حتى لو استطعت الخروج من هنا حياً .. إننا ستنسف السد العالى تفسه ، خلال أقل من أربع ساعات .

انعقد حاجياه ، وهو يقول :

\_ السد العالى ؟! لا ريب في أنكم قد جننتم تمامًا ... أطلقت ضحكة عصبية عالية ، وهو يدفعها أمامه ، وصاحت :

- بل لقد تفوقنا على أنفسنا ، على تحو لن يمكنك

حتى استيعابه .. إنسا نمتلك الآن غواصة نووية روسية ، وأقوى نفائة مقاتلة أمريكية ، وناقلة بترول مصرية بكامل طاقمها ، وباخرة أسلحة بكل عدتها وعتادها ، ونسيطر الآن على أحد أقمار مشروع حرب النجوم أيضًا ، وبه سننسف جسم سدكم ، حتى ولو خضعتم لكل شروطنا .

دفعها أمامه بغلظة أكبر ، وهو يهتف :

- ومن سيسمح لكم بهذا ؟!

صاحت يكل الغضب :

- ومن ينتظر السماح والرفض ؟!

لم تكد تتم عبارتها ، حتى ظهر طاقم الحراسة الأول في المكان ...

أكثر من عشرة رجال ، يحملون المدافع الآلية القوية ، برزوا فجأة ، وكل فوهات مدافعهم مصوبة إليه ..

ويكل الحزم والصرامة ، هتف قائدهم :

- استسلم أيها المصرى ، وإلا ..

قاطعه (أدهم) في سخرية ، وهدو يدوى دراع (سونيا) أكثر :

- وإلا ماذا يا هذا ؟! هل ستطلقون النار على زعيمتكم ؟!

بدا التوتر على وجوههم جميعًا ، فصاحت (سونيا) :

- أطلقوا النار عليه مباشرة .. إننى أفضل الموت .

ثم أضافت في عصبية شديدة :

\_ على الأقل سنموت معًا يا (أدهم) .

غمغم ساخرًا ؛

\_ يالها من ميتة شاعرية يا عزيزتي !

جذب الرجال إبرات مدافعهم في توتر، ولكن أحدهم لم يحاول ضغط زناد مدفعه ، وهم يصوبون أسلحتهم ، في تحفز كامل ، نحو ( أدهم ) و ( سونيا ) ، فغمغم الأول :

- أرأيت يا عزيزتي .. نن يجازفوا بحياتك قط .

## ه ـ الروسي ..

احتقن وجه وزير الدفاع الأمريكي بشدة ، وهو يطالع البرقية الشفرية ، التي سلمه إياها السفير المصرى للمرة الرابعة ، قبل أن يغمغم في عصبية واضحة :

\_ إذن فأنتم تعتقدون أنكم قد توصلتم إلى المقر السرى لتلك المنظمة .

هز السفير المصرى رأسه فى وقار ، وقال فى هدوء حاسم :

- لسنا نعتقد يا سيادة الوزير .. إننا واثقون .

ازداد احتقان وجه وزير الدفاع الأمريكي ، وهو يلقى نظرة أخرى على البرقية ، متسائلاً في حنق :

\_ وكيف فعلتم هذا ؟!

شدّ السفير قامته ، قائلا :

- لا تقيموا وزناً لأية تضحيات .. اقتلوا المصرى ، مهما كان الثمن .. هل تفهمون ؟! مهما كان الثمن ..

واستوعب الجميع ما يعنيه ..

وهتفت (سونيا) في غضب:

- أيها الوغد ..

وارتفعت فوهات المدافع الآلية بتحفّز أكبر ، و .. ودوت الرصاصات ..

بمنتهى القوة ..

\* \* \*



- لنا وسائلنا .

قال الأمريكي في حدة :

- التى لن تفصحوا عنها قط .. أليس كذلك ؟! ينوح لى أننى قد سمعت هذه العبارة ، منذ ساعات قليلة .

هز السفير رأسه ، وهو يقول في صرامة :

- ربما ياسيادة الوزير ، ولكن هذا ليس المهم الآن .. إلنا نواجه جميعًا خطرًا واحدًا ، وربما لأول مرة ، في التاريخ المعروف ، وبدلاً من أن نضيع الوقت ، في معرفة من منا أكثر حنكة وقوة ، فالأفضل أن نشحذ جهودنا لمواجهته معا ، دون الدخول في صراعات جانبية سخيفة .

عض الوزير الأمريكي شفتيه ، قائلا :

- ريما كنت على حق ،

ثم مد يده يصافحهه ، مستطردًا :

- ساعرض الأمر على الرئيس فورًا ، وأعدى أن نتخذ الإجراءات المناسبة ، في أسرع وقت ممكن ، و ...

عاد وجه الوزير الأمريكي يحتقن في شدة ، وهو يحدق في وجهه باستنكار شديد ، قبل أن يهتف ، غاضبًا :

- كيف تتحدَّث إلى بهذا الأسلوب؟! ألا تدرك من أنا ؟! أنا وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية .. أقوى دولة في العالم أجمع ، وزعيمة النظام الدولي الجديد .

قال السفير المصرى في حدة :

- فلتتصرأف بما يمليه موقعك ومنصبك إذن ، وليس كمراهق متغطرس ، يتباهى ويزهو بقوته ، وحاول أن تدرك حساسية موقفنا ، ومحاولتنا الحفاظ على هيبتكم وكرامتكم ، أمام ذلك النظام العالمى الجديد ، الذي تفخرون بزعامته .. إننا نواجه الخطر الأعظم الآن .. بنيتنا الأساسية كلها مهددة ، من تلك المنظمة الحقيرة ، وكل دقيقة لها ثمنها الآن ، وأنتم تريدون مناقشة الأمر لساعات وساعات ، قبل اتخاذ القرار .

صاح الوزير الأمريكي :

ـ لابد أن نتيقن من الهدف أولاً .. لا يمكننا أن نهدر أموال دافعي الضرائب دون مبرر .

هتف السفير المصرى في غضب :

- وماذا عن أرواح ملايين المصريين ، المهددين بالمدوت ، مع انهيار جسم السد ؟! أأنتم مستعدون لإهدارها هكذا ، بكل هدوء وبساطة ، حفاظًا على أموال دافعى الضرائب الأمريكيين ؟!

اتعقد حاجبا الوزير ، دون أن ينبس ببنت شفة ، فتابع السفير المصرى في صرامة غاضبة :

- اسمعنی جیدًا أیها الوزیر .. ربما تكونون أقوی دولة فی العالم ، ولكننا لسنا بالضعفاء ، وربما تخشون إهدار أموال دافعی الضرائب ، ولكننا سنبذل أرواحنا لو لزم الأمر ، حتی لا تهدر قطرة دم مصریة بریئة واحدة ، ولتعلم أن رجالنا فی قلب ( ألاسكا ) الآن ، وبإشارة واحدة منا ، یمكنهم بدء الهجوم فورًا .

انتفض الوزير ، وهو يهتف في استنكار:

\_ على أرض أمريكية ؟! \_

أجابه بصرامة أكثر:

\_ وعلى القمر نفسه ، لو اقتضى الأمر .

ثم عاد يشد قامته ، مستطردًا في حزم :

\_ وسنطلق إشارة البدء ، خلال ساعة واحدة ، سواء أقمتم بواجبكم أم لا .

قالها ، واستدار يغادر المكان برأس منتصبة ، وهامة عالية ، فصاح الوزير الأمريكي خلفه ، بكل غضب الدنيا :

- هذا الإنذار يمكن اعتباره إعلان حرب .. لا يمكنكم توجيهه إلينا رسميًا .. هل نسيتم أنكم تحصلون على معونات سنوية منا ؟! هل نسيتم هذا ؟!

لم يجب السفير المصرى ، وهو يغادر المكان كله ، ويغلق الباب خلفه في هدوء ..

وبكل غضبه وتورته ، اندفع الوزير الأمريكى عبر ممرات البيت الأبيض ، حتى بلغ حجرة الرئيس ، فهتف في عصبية زائدة :

- المصريون يقولون : إنهم قد توصلوا إلى المقر السرى لتلك المنظمة .

عض الرئيس الأمريكي شفتيه ، وقال في حنى واضح :

\_ عظيم .. هذا يجعلنا في آخر القائمة .

سأله الوزير في دهشة :

- آخر القائمة ؟! ماذا تعنى باسيادة الرئيس ؟! القى إليه الرئيس برقية طويلة ، وهو يقول ساخطًا:

- الروس أرسلوا إلينا خطة تدمير القمر الصناعى ، الخاص بمشروع حرب النجوم ، مع تفاصيل فنية دقيقة للغاية ، تشف عن معرفتهم بكل تفاصيل المشروع ، الذى كنا نتصوره غاية في السرية .

امتقع وجه الوزير ، وهو يهتف :

- يا إلهي ! يا إلهي !

تابع الرئيس:

- ليس هذا فحسب ، ولكنهم يخبروننا أيضا ، بمنتهى الثقة والتأكيد ، أنهم قد توصلوا إلى أن المقر السرى لمنظمة (إكس) يقبع في مكان ما من ولاية (ألاسكا).

وكاد الوزير يقفز من مكانه ، من فرط التوتر والانفعال ..

فالساعة الأخيرة ، حطمت كل ما يؤمن به ، من قوة وتقوق الولايات المتحدة الأمريكية ، زعيمة النظام العالمي الجديد ..

ولكن السؤال الذي يكاد ينسف رأسه نسفًا هو كيف ؟! كيف توصل المصريون والروس إلى ذلك المقر السرى ؟!

الميف ١٢

كيف ١٢

\* \* \*

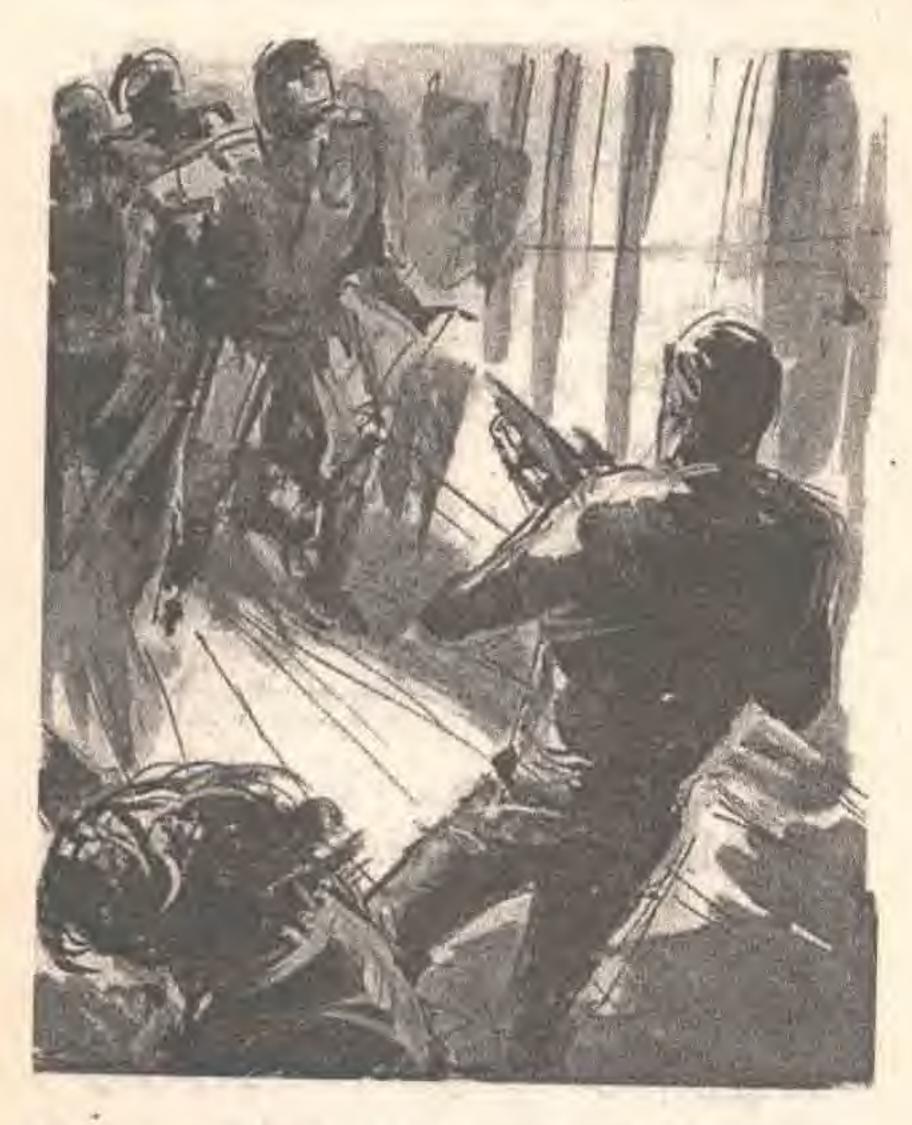

فما إن ارتفعت فوهات المدافع الآلية في وجهيهما ، حتى دفعها جانبًا بكل قوته ، وهو يقول في صرامة : - ابتعدى !

على الرغم من أن (سونيا جراهام) هى العدو اللهدود له ( أدهم صبرى ) ، منذ أول لحظة التقيا فيها (\*) ، إلا أن طبيعته الشخصية كانت تأبى عليه أن يحتمى بامرأة ...

مهما كانت الظروف ..

ومهما كان الثمن ...

لذا ، فما إن ارتفعت فوهات المدافع الآلية في وجهيهما ، حتى دفعها جانبًا بكل قوته ، وهو يقول في صرامة :

- ابتعدی

أطلقت شهقة قوية ، وهى تسقط أرضًا ، وتتدحرج مبتعدة ، في حين رفع هو فوهة مدفعه في حزم ، ليواجه خصومه ..

كان أمامه عشرون رجلاً من رجال منظمة ( إكس ) ، بزيهم الرسمى الأسود ، الذي يحمل جيبه تلك الدائرة البيضاء ، وبداخلها حرف ( X ) الأحمر ...

111

<sup>(\*)</sup> راجع قصة (أبواب الجديم) .. المغامرة رقم (١٩) .

وبمدافعهم القوية ..

وشراستهم التي بلغت ذروتها ..

ويكل المقاييس ، كان من المحتم أن يخسر (أدهم) المعركة ...

صحيح أنه أيضًا مقاتل شرس ، لا يشق له غبار .. ولكن القاعدة ثابتة دومًا ، في كل الأحوال .. الكثرة تغلب الشجاعة ..

فمهما بلغت قوته وبراعته ، لن يمكنه أيدًا هزيمة عشرين مقاتلاً ، في ساحة مكشوفة كهذه ..

ولكن حتى هذا لم يدفعه إلى التراجع ..

أو الاستسلام ..

فبالنسبة لرجل مثله ، كان الموت هو الخيار الأفضل.. والأكثر حفظًا للكرامة ..

لذا ، فقد رفع فوهة مدفعه بكل حزم وصرامة الدنيا ، وعلى الرغم من الدماء ، التي عادت تنزف من جراحه بغزارة ..

وانطلق دوى الرصاصات ..

بمنتهى العنف . .

ولكن الرصاصات نفسها لم تنطلق من مدفع (أدهم) ... ولا حتى من مدافع رجال المنظمة ...

لقد الطلقت من مصدر آخر ..

مصدر راح بحصد رجال منظمة (إكس) ، بالاشفقة أو رحمة ..

وكاتت مفاجأة مذهلة ...

للجميع ..

ففى لحظة واحدة ، انهالت الرصاصات على الرجال كالمطر ، فسقط بعضهم صرعى المفاجأة ، في حين استدار البعض الآخر لمواجهة ذلك المقاتل الجديد . .

وفى دهشة حقيقية ، غمغم (أدهم) : \_ مستحيل ! من كان يتوقع هذا ؟!

أما (سونيا) ، فقد حدَّقت في ذلك القادم ، الذي سحق اثنى عشر رجال من رجال المنظمة ، مع الضربة الأولى ، وراح يقاتل الآخريان في مهارة مدهشة ، من خلف حاجز واق ، وغمغمت :

- ماذا حدث ؟! هل كشف الجميع أمرنا ؟!

قالتها ، ثم تدحرجت مبتعدة مرة أخرى ، ووثبت عبر باب صغير ، ثم أغلقته خلفها في إحكام ، هاتفة بكل حنق الدنيا :

- مستحيل ! لا يمكن أن نخسر ، بعد كل هذا .

فى نفس اللحظة ، التى نطقت فيها عبارتها ، كان (أدهم) يندفع لمؤازرة المقاتل الجديد ، وهو يهتف فى حزم:

- كفى نيرانًا .. لقد هزمناهم بالفعل .

نطقها ، وهو يهوى بقبضته على فك أقرب رجال المنظمة إليه ، ثم يدور حول نفسه ، ليركل رجلا آخر ، قبل أن يهتف ثانية :

\_ كفى نيراتا .

رفع المقاتل الآخر سبابته عن زنباد مدفعه الآلى القصير ، وألقى نظرة باردة كالتلج على بحيرة الدم ، التى غرق فيها رجال المنظمة ، باستثناء الرجلين ، اللذين أسقطهما (أدهم) بضرباته ، وقال بالروسية :

\_ أهلاً أيها الرفيق المصرى .. جميل أن ألتقى بك ، في ظروف كهذه .

تطلّع إليه (أدهم) في صمت، وقال بالروسية:

- أعتقد أثنى أكتر سعادة بلقائك يا عزيزى (كوربوف) ، ولكن دعنى أسألك .. كيف وصلت الى هذا المكان ، الذي يفترض كونه مقرًا سريًا لتلك المنظمة ؟!

ابتسم (سیرجی کوربوف) ، وهو یخفض فوهة مدفعه ، قائلاً :

- إنها قصة طويلة .

ثم أشار بيده ، متابعًا في صرامة :

- أتلك التى لمحتها معك هى (سونيا جراهام) ؟! أومأ (أدهم) برأسه إيجابًا ، وهو يتطلّع إلى الباب، الذى اختفت خلفه (سونيا) قائلاً:

- هي بعينها . -

ثم عاد يلتقت إليه ، متابعًا :

- واختفاؤها يعنى أن الخطر الذي نواجهه هنا سيتضاعف .. ألف مرة على الأقل .

قال (سيرجى ) في صرامة باردة :

- هذا لا يهم .

ثم شدِّ قامته ، متابعًا بلهجته الروسية الجافة :

دولتى تعلم الآن أننى هذا ، فى قلب ( ألاسكا ) ، ولكنهم لا يستطيعون تحديد موقع المقر السرى هذا بالضبط ؛ لأن كل الإشبارات تحتجز داخل المكان ، باستثناء تلك التى يتم بثها عبر برج إرسال سرى خاص ، يبدو من الخارج أشبه ببروز ثلجى عادى .

قال (أدهم) في هدوء شديد، وكأنهما يتحدثان على مقعدين وثيرين، على كورنيش النيل في (القاهرة):

- إذن فمن الضرورى أن نبلغ حجرة التحكم فى برج الاتصال السرى هذا ، حتى يمكننا إرسال إشارة منتظمة ، يمكن لدولتك ودولتى تتبعها إلى هنا .

أجابه (سيرجى) ببروده التقليدي :
- بالضبط .

ثم أشار إلى كاميرات المراقبة في الساحة ، متابعًا : - ولن يكون هذا سهلاً بالتأكيد ، فهم لن يسمحوا نا أيدًا .

هز (أدهم) كتفيه بلا مبالاة ، وقال في هدوء شديد ، وبلهجة ساخرة للغاية :

- ومن سيطلب إذنهم ؟!

أشار إليه (سيرجى)، قائلا:

ـ إنك مصاب بشدة .

هز ( أدهم ) كتفيه مرة أخرى ، قائلاً :

ـ تظاهر بأنك لم تر أية إصابات .

ثم مال نحوه ، وابتسم ، مستطردًا :

- وأخبرنى أولاً .. كيف وصلت إلى هنا ؟! انتفخت أوداج (سيرجى كوربوف) ، وهو يقول :

- لدينا أساليينا .

ثم أطبق شفتيه ، ولم يزد حرفًا واحدًا .

فالواقع أن الخطة ، التي أتت به إلى ذلك الوكر السرى ، لم يكن من الممكن الإفصاح عنها قط ..

هذا لأنها خطة بالغة السرية ..

وبالغة الجنون ..

إلى حد مدهش ..

ثوان قليلة ، ويتم نسف السفينة الروسية ..

ویکل قوته وسرعته ، راح (سیرجی کوربوف) يعدو ، نحو كابينة خاصة في القاع ..

كابينة مغلقة ، لم يجرو شخص واحد على الاقتراب منها ، منذ بدأت الرحلة ..

وفي الغواصة النووية ، كان العد التنازلي لإطلاق الطوربيد يتواصل ..

ويتواصل ..

ويتواصل ..

و (سيرجي) يعدو ..

ويعدو ..

ويعدو ..

وعندما بلغ تلك الكابينة الخاصة في القاع ، كان يلهث بشدة ..

ولكنه لم يتوقف ...

لقد أخرج من جبيه مفتاحًا خاصًا ، دفع به في فجوة مناسبة تمامًا ، في باب الكابينة ، ثم ألصق راحته اليسرى بجزء زجاجي منها ، وهو يدير المفتاح في قوة ..

وأضىء ذلك الجزء الزجاجي لحظة ، التقط خلالها صورة لبصمة راحته ، وقارنها كمبيوتر صغير بالبصمة المسجلة لديه ...

ثم اتفتح الباب دفعة واحدة ...

ودون لحظة واحدة من التردّد ، وتب (سيرجى ) داخل الكابينة الخاصة ، وضغط عدة أزرار في لوح

قيادة داخلها ، في تتابع سريع مدروس . في نفس اللحظة التي قال فيها الجنرال (بريماكوف) لرجاله ، داخل الغواصة النووية ، بلهجة جذلة ، آمرة ، وحشية ؛ اطلق .

واتطلق الطوربيد ..

وراح ينطلق نحو السفينة الروسية مباشرة .. وضغط (سيرجى ) زراً أخيراً ..

ودوى الانفجار ..

وفى نفس اللحظة ، التى أصاب فيها الطوربيد جسم السفينة ، كانت الكابينة ، التى يجلس داخلها (سيرجى) ، والتى لا تكاد تحوى جسده ، تنسف قاع السفينة تحتها تماماً ، وتنطلق عبره إلى الأعماق ..

كان التغير في الضغط مفاجئا وعنيفًا ، حتى إن (سيرجى ) قد أطلق شهقة قوية ، من أعمق أعماق صدره ، وشعر وكأن الكابيئة الصغيرة تضيق حول جسده ، قبل أن تتوقف ، ثم تندفع تحت الماء بسرعة مذهلة ..

كانت مصنوعة من الألياف الزجاجية ، بإتقان يفوق المعتاد ، من المنتجات الروسية ، ومزودة بمجسّات خاصة في قمتها ، كل مهمتها أن تلتقط نبضات الغواصة النووية ..

وأن تتبعها كظلها ..

ولأن جسمها مصنوع بالكامل من الألياف الزجاجية ، دون قطعة معدن واحدة ..

ولأن حجمها صغير إلى أدق حد ممكن ، كان من العسير ، إن لم يكن من المستحيل ، أن تلتقطها أجهزة السونار بالغواصة ..

وحتى لو أمكنها التقاطها ، ستبدو للمراقبين وكأنها واحدة من أسماك المحيط الضخمة ..

محيط الدم ..

ولقد كانت الرحلة طويلة بحق ..

ومرهقة ..

لى أقصى حد ..

179

ام ٩ - ، جا المستحيا عدد (١٣٠) محيط الدم ]

ولكن الغواصة النووية الروسية بلغت مستقرها في النهاية ، وانطلقت عبر نفق جليدى ضغم ، إلى بحيرة صناعية ، داخل ذلك الوكر السرى ، وسط جليد (ألاسكا) ..

ويفضل تلك المجسات الدقيقة ، تبعتها الكابينة ... ثم استقرات أسفلها تمامًا ..

ولدقائق طويلة ، ظل (سيرجى كوربوف) قابعًا ، داخل الكابينة الصغيرة ، حتى اطمأن إلى أن أحدًا لم يكشف أمره ، ثم ارتدى غلالة بلاستيكية رقيقة ، وضغط زراً آخر ، فانفتح قاع الكابينة ، ووجد نفسه بغوص في الماء البارد ..

كان الماء باردًا كالثلج ، ولكنه احتمله ، وضرب بذراعيه في قوة ، ليصعد إلى السطح ، حيث كان المكان خاليًا ، إلا من حارس واحد ..

الحارس الذي كان يحمل ذلك المدفع الآلي ، الذي يحمله ( سيرجي ) الآن ...

كانت المنظمة تشعر بالثقة الشديدة ، حتى إنها لم تقرك سواه ، لحراسة الغواصة النووية ، داخل تلك البحيرة الصناعية ، في قلب المقر السرى ..

ولقد تعامل معه (سيرجى) بمنتهى القوة .. والعلف ..

والقسوة ...

....9

« إنهم يغلقون كل الأبواب .. »

نطق (أدهم) العبارة في حزم، فانتزع (سيرجي كوربوف) من أقداره، وجعله يسأل بنفس البرود:

\_ ماذا تعنى بأتهم يغلقون كل الأبواب ؟!

أشار (أدهم) بيده إلى حاجز من الصلب ، يهبط أمام آخر مداخل الساحة ، وهو يقول بنفس الحزم :

- أخبرني أنت ما يعنيه هذا ،

وانعقد حاجبا الروسى الكثان ، دون أن ينيس بينت .

وقى نفس اللحظة ، كانت (سونيا) تكاد تشتعل غضبًا ، داخل حجرة المتابعة ، وهى تهتف برجال المنظة :

- أغلقوا كل المداخل والمخارج ، واقطعوا كل الاتصالات عن تلك الساحة .. لا أريدهما أن يجدا تقب ابرة للخروج منها .

ثم استدارت إلى رجل آخر ، صائحة :

- أرسل إنذارًا جديدًا إلى المصريين .. أخبرهم أننا قد اختصرنا المهلة إلى ثلاث ساعات فحسب ، وهذا يعنى أن أمامهم ساعة واحدة ، قبل أن ننسف سدهم .

هتف (شامبلیون) فی عصبیة:

ـ ساعة واحدة ؟! ولكن توجيه القمر يحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل .

الدفعت نحو أجهزة التوجيه ، وهى تقول فى صرامة :

\_ ليس بالنسية لى .

قالتها ، وراحت تضغط أزرار الأجهزة في عصبية ، فتساءل (يريماكوف) في حذر، وبلهجة شديدة التوتر : - ما هذا بالضبط ؟!

أجابته في اتفعال :

- برنامج للطوارئ .. سيدفع القمر إلى تعديل مساره واتجاهه ، خلال ساعة واحدة .. نفس البرنامج المعد ليستخدمه الأمريكيون ، في ظروف مماثلة .

اتعقد حاجباه في شدة ، وهو يسألها :

\_ وكيف حصلت عليه ؟!

أجابته في صرامة ، وهي تواصل إعداد البرنامج :

\_ لدى أسالييى .

هتف بها (شامبلیون) فی حدة:

وهل كنا نمتلكه منذ البداية ؟!

أومأت برأسها إيجابًا ، فهتف في غضب :

\_ لماذا لم نستخدمه إذن ؟!

ضغطت الزر الأخير ، واعتدلت تراقب شاشه الكمبيوتر، لتتأكد من أن البرنامج قد بدأ عمله بالفعل ، قبل أن تجيب في صرامة :

- إنه برنامج طوارئ فحسب ، ونسبة المخاطرة فيه عالية .

سألها (بريماكوف) ، في غضب مكتوم :

- أية مخاطر ؟!

أجابته بنفس الصرامة :

- أن يختل القمر، ويفقد توازنه ، وبالتالي مساره .

سألها (شاميليون) في حدة:

- وهل يعلم مستر (X) هذا ؟!

اتعقد حاجباها في شدة ، وهي تجيب :

ـ بالطبع .

قال ( بريماكوف ) في حدة مباغتة :

- لماذا لم يخبرنا إذن ؟!

ازداد اتعقاد حاجبيها ، وهي تجيب في عصبية : \_ من المؤكّد أن لديه أسبابه .

هتف (شامبلیون):

- ولماذا يختصك بكل تلك المعلومات ؟!

تفجّر غضب الدنيا في ملامحها ، وهي تهتف :

- أهذا وقت مناقشات سخيفة كهذه ؟!

تم استدارت إلى شاشة المراقبة ، مستطردة في عصبية زائدة :

- هذان الرجلان قادران على تدمير كل ما صنعناه وحلمنا به .

واتدفعت سبابتها تحو زر خاص ، وهي تكمل : \_ إلا إذا ...

اتعقد حاجبا (بريماكوف) ، وتبادل نظرة متوترة مع (شامبئيون) ، قبل أن يقول في عصبية :

- وما المفترض أن يفعله هذا ؟!

- 100 3 - 10-

تراجعت ، وعقدت ساعديها أمام صدرها في عصبية ، وهي تتطلع في توتر شديد إلى شاشة المراقبة ، قائلة بكل صرامة :

\_ سترى .

فى نفس اللحظة ، التى نطقت فيها عبارتها ، كان (أدهم) و(سيرجى) يفحصان أحد الحواجز المعدنية السميكة ، التى أغلقت الساحة ، قبل أن يقول الأخير :

\_ من الواضح أنها أكثر قوة مما كنا نتصور .

جذب (أدهم) إبرة مدفعه ، وهو يقول :

\_ هل تعتقد هذا ؟!

فهم (سیرجی) ما یعنیه (أدهم) علی الفور، فتراجع بدوره، وجذب إبرة مدفعه ..

ثم راح الاثنان يطلقان رصاصاتهما ، نحو الحاجز الصلب بلا هوادة ..

وأصابت الرصاصات الغزيرة الحاجز ..

وارتدت عنه في عنف ..

دون حتى أن تخدشه ..

وفى توتر، تلفت (أدهم) حوله، مغمغما: \_ هناك حتمًا وسيلة للخروج من هنا.

لم يكد يتم عبارته ، حتى دوت فرقعة عنيفة في المكان ..

ثم اتفتحت ثلاثة توافذ كبيرة ، في أعلى جدران الساحة ..

ومن كل منها، انهمرت أطنان من المياه الباردة كالثلج ...

وعندئد فقط ، أدرك (يريماكوف) و (شامبليون) ما الذي ستفعله (سونيا جراهام) ..

لقد قررت أن تقضى على الرجلين داخل قبر خاص .. قبر من ثلج .

\* \* \*

## ٦ - تحت الصفر ..

« من المقاتلة (ف - ٢٠ ) إلى القاعدة .. لا توجد أية آثار ، توحى بوجود مقر سرى أو غير سرى ، في المنطقة بأسرها .. »

استقبل وزير الدفاع الأمريكي بنفسه النداء ، الصادر من رئيس سرب البحث ، الذي يحلّق قوق ( ألاسكا ) ، فاتعقد حاجباه في شدد ، وهو يقول في عصبية :

- تباً لهؤلاء المصريين والروس .. هل يتصورون ( ألاسكا ) هذه مجرد قرية صغيرة ، يمكن لمقاتلاتنا كشف كل شبر فيها ، خلال ساعة واحدة ؟! إنهم حتى لم يخبرونا في أية بقعة منها ينبغي أن نبحث !

مط الرئيس الأمريكي شفتيه ، وقال :

- وماذا عن صور الأقمار الصناعية ؟! لوّح الوزير بيده ، هاتفًا في حنق :

- إنه أمر أكثر صعوبة .. لقد استخدمنا كل ما لدينا من إمكانيات ، ولكننا لم تحصل سوى على آلاف الصور للجليد والثلوج والبحيرات المتجمدة ، في كل مكان ، حتى باستخدام التصوير المقرب للغاية .

غمغم الرئيس في سخط:

- وتقولون إن أقماركم قادرة على تحليل نسيج توب سباحة ، يرتديه سبًاح ، في أبعد بقاع العالم .

انعقد حاجبا الوزير ، وهو يقول :

- فخامتك تعلم أن هذا يندرج تحت بند الدعاية ، والضرورات اللازمة ، للتأثير على الرأى العام الأمريكى والعالمي ، ولكن الواقع أن ...

قاطعه الرئيس في حدة :

- ولكن لديكم إمكانيات متقدّمة بالطبع .

هتف الوزير:

- بالطبع يا سيادة الرئيس .. أقمارنا قادرة على تعقبُ فرد يعدو ، وسط زحام (نيويورك) ، دون أن نفقد أثره ، ولو للحظة واحدة .

قال الرئيس في صرامة :

- عظیم . حاول أن تستخدم تلك الإمكانیات المبهرة اذن ، لتبحث عن أى أثر وسط الجلید . واننى أشعر بالعار ؛ لأن المصریین والروس سیقونا إلى كشف موقع تلك القاعدة ، ولا بد أن تثبت لهم تقوقنا ، بالعثور علیها وسحقها سحقًا ، قبل أن یبلغها أیهما ، وإلا فسنفقد هیبتنا وسیطرتنا إلى الأبد .

قال الوزير ، في شيء من العصبية :

- إننا نبذل قصارى جهدنا ، ولكن الوقت أضيق مما ينبغى .. لقد فكرنا حتى في إرسال قوات من المشاة أو المدرعات ، لفحص الجزء الشمالي من (ألاسكا) ، ولكنها مساحة هائلة كما تعلم ، ولابد من وجود دليل يشير إلى بقعة بعينها ، وإلا فسنحتاج إلى أسبوع كامل على الأقل ، لتمشيط المنطقة كلها .

هتف الرئيس في استنكار:

- سبعة أيام ؟! ليس لدينا حتى سبع ساعات .. ألم تصلك آخر الأخبار .. تلك المنظمة اللعينة اختصرت المهلة التي منحتها للمصريين .. اختصرتها بحيث

لم يتبق منها سوى ساعة واحدة ، وبعدها سينسفون سدهم ، باستخدام قمرنا نفسه .

احتقن وجه الوزير الأمريكي ، وهو يقول في الفعال :

- فليذهب المصريون وسدهم إلى الجحيم .. لن نبنى خططنا من أجل سلامتهم .. إنهم لن يمنحونا أصواتهم ، في الانتخابات القادمة .

صاح به الرئيس في حثق :

- ولكن انهيار الهيبة الأمريكية ، أمام منظمة جاسوسية حقيرة ، سينتزع منا أصوات ملايين الأمريكيين ، في الانتخابات نفسها .

ثم هب من مقعده ، خلف مكتبه البيضاوى ، واتجه في عصبية إلى النافذة ، مستطردًا :

- حاول أن تستوعب الأمر بشكل أفضل يارجل .. إننا لا نواجه تلك المنظمة من أجل المصريين ، أو الروس ، أو حتى الإسرائيليين .. إننا نواجهها من أجل هيبتنا وكرامتنا .. ألم تتصور رد فعل رجل الشارع

الأمريكي ، عندما يعلم أن منظمة جاسوسية قد تجدت في الاستيلاء على قمر صناعي ، يحوى أقوى أسلحتنا على الإطلاق، والتي كنا نستعد بها لدخول الألفية الثالثة ، وأمكنها بوساطته أن تنسف سداً هاتلا ، في دولة لها مكانتها وسمعتها ، مثل (مصر) ؟! إنه سيصاب حتمًا بذعر بلا حدود ، وسيدرك أننا لسنا بالمهابة ، التي نزرعها في أعماقه .. وسيتساءل حتما : ماذا لو كانت الضربة القادمة موجّهة إلى أحد منشاتنا الحيوية ، أو أحد رموزنا الوطنية ؟! ماذا لوسحقت الضربة الثانية قاعدة (كيب كيندي ) ، أو البيت الأبيض (\*) ، أو ( الكونجرس ) (\*\* أ.. أو حتى ( البنتاجون ) (\*\* \* ؟! ماذا لو هوت الضربة على مقر المخابرات المركزية الأمريكية في ( لانجلي ) بولاية ( فيرجينيا ) ؟!

ثم استدار إليه ، مضيفا في صرامة :

- هل سيمنحنا الناخب الأمريكي صوته عندئذ ؟!

احتقن وجه وزير الدفاع الأمريكي في شدة ، وهو يعيد دراسة الموقف في ذهنه ، قبل أن يتمتم :

\_ لو أثنى في مكانه لما فعلت .

لوح الرئيس بيده ، هاتفا :

- بالضيط .

أخرج وزير الدفاع منديله ، وراح يجفّف به عرقاً وهميًا ، وهو يغمغم :

- لا بد إذن أن نعثر على ذلك المقر السرى ، ويأقصى سرعة معكنة .

ثم تضاعف احتقان وجهه ، وهو يتمتم :

- ولكن السؤال هو : كيف ؟! كيف يمكننا العثور عليه ، في الوقت المناسب ؟! كيف ؟!

ورفع عينيه إلى الرئيس الأمريكي ، والتقت نظراتهما ، في صمت عصبي متوتر ، في حين بقى السؤال معلقا في المكتب البيضاوي الكبير ..

بلا جواب ..

<sup>(\*)</sup> البيت الأبيض : مقر الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية .

<sup>(\*\*)</sup> الكونجرس: مجلس الشيوخ الأمريكي .

<sup>(\*\*\*)</sup> الينتاجون : العقر الرئيسي للمؤسسة العسكرية الأمريكية



مع تدفَّق الماء المثلَّج بهذه الغزارة ، من النوافذ الثلاث الكبيرة ، انعقد حاجبا ( سيرجى ) الكثان ، وهتف : - يا للأوغاد ا

مع تدفق الماء المثلّج بهذه الغزارة ، من النوافذ الثلث الكبيرة ، العقد حاجبا (سيرجى) الكثان ، وهتف :

- يا ثلاوغاد!

أجابه (أدهم) في صرامة:

- تصرف طبيعى منهم .. لابد أن يبدلوا قصارى جهدهم ، لمنعنا من إفساد عمنهم ...

ثم تلفت حوله ، مستطردًا :

- وعلينا ألا تستسلم لهذا أبدًا .

لم يكد يتم عبارته ، حتى ارتفع صوت (سونيا جراهام) ، عبر أجهزة الاتصال الداخلية ، وهي تهتف في صرامة شامتة غاضبة :

- لا تتلفّت حولك يا (أدهم) .. لا يوجد منفذ واحد للهروب هذه المرة .. إنك تواجه خطة طوارئ قصوى .. تم إعدادها بمنتهى الدقة ، منذ عام كامل .. فذلك الجزء من المقر ، الذي تم سجنكما داخله ، يقع تحت مستوى البحيرة الكبرى المتجمّدة في الخارج ، وستنهمر فيه المياه المثلجة ، حتى تغمره تمامًا ..

وصمتت لحظة ، ثم أضافت في عصبية بالغة :

- أعلم أنها ميتة لا تناسب تاريخك الطويل ، أن تلقى مصرعك كفأر في مصيدة ، ولكنك لم تترك لي الخيار .. لا يمكن أن أسمح لك بإفساد عملي هذه المرة أيضًا .. إنها فرصتي الأخيرة .. لن أخسر هذه المعركة أبدًا .. هل تفهم .. لن أخسرها أبدًا .

رفع (أدهم) فوهة مدفعه ، قائلاً في سخرية : \_ ليس كل ما يتمناه المرء يدركه يا عزيزتي .

قالها ، وانطلقت رصاصاته تنسف مكبرات الصوت ، وكاميرات المراقبة ، وكل ما يمكن أن يوحى بأنه هذا أو ذاك ..

وقى حجرة المراقبة ، انقطع الصوت دفعة واحدة ، وانطفأت الشاشات الخاصة بتلك الساحة ، فهتفت (سونيا) في غضب :

- أيها الـ ..

قبل أن تتم عبارتها ، صاح بها (بريماكوف) في عصبية :

\_ ماذا سنفعل الآن ؟!

أجابته في حدة :

\_ ستواصل خطتنا كما هي .

هتف (شامیلیون):

\_ بعد كل ما حدث ؟!

صاحت في حنق:

\_ وماذا حدث ؟! أسير نجح في القرار، ومقاتل أحمق تسلّل إلى هنا ، وقد احتوينا الاثنين في قفص واحد ، وما هي إلا دقائق ، وتغمر هما المياه المثلجة تمامًا ، حتى الموت .

قال الجنرال (بريماكوف) في غضب :

- وماذا عن ذلك الذى ظهر فجأة وسط رجالنا ؟! انه رجل مخابرات روسى ، وأنا أعرفه جيدًا ، ولسنا ندرى بعد كيف وصل إلى هنا ؟! وهل يعلم رؤساؤه أيضًا بأمرنا أم لا ؟! ثم ما موقف هذا المقر السرى ، إذا ما كان الباقون في الطريق ؟!

قالت في عصبية ؛

- كل هذه الاحتمالات كانت واردة منذ البداية .

قال (شامبليون) في عصبية :

- ثم ماذا ؟! هل سنكتفى بإطلاق النار ، لو هاجمتنا القوات الأمريكية أو الروسية ؟!

تضاعفت عصبيتها ، وهي تقول :

- أثتما لا تفهمان شيئا .

قال ( بريماكوف ) في حدة :

ـ دعينا تفهم إذن .

اختلجت شفتاها من فرط انفعالها ، وهى تنقل بصرها بين عدد من المؤشرات ، فى حجرة المراقبة والمتابعة ، قبل أن تقول فى عصبية :

\_ هل تعلمان ما أبرز سمات التعلب (\*) ؟!

() الثعلب : حيوان لاحم شاص ، ذكى من فصيلة الكلب ، فراؤه طويل ، وذيله كثيف ، يأكل الحيوانات الصغيرة والثمار ، يستوطن (أوربا) ، و(أسيا) ، و شمال (إفريقيا) ، و(أمريكا) و(كندا) ، والنوع القطبى منه يستوطن المناطق القطبية على نحو محدود ، ومن أفواعه في (مصر) : (الثعلب المصرى) ، و (الثطب الرملي) .

تطلّعا إليها في مزيج من الدهشة والحيرة ، قبل أن يقول (شامبليون) في حذر :

\_ الدهاء !

هزَّت رأسها نفيًا في عصبية ، وقالت :

- كلا .. أبرز سماته على الإطلاق ، هى أنه لا يكتفى بمخرج واحد لو كره قط .. وبعض أنواعه لا تكتفى بوكر واحد أيضًا .

تبادلا نظرة شديدة الانفعال ، وهتف (بريماكوف) :

\_ ماذا تعنين بالضبط ؟!

تألُّقت عنناها ، وهي تجيب في حزم ، امتزج بالكثير من العصبية :

\_ أعنى أننا قد تعلَّمنا دروسًا كثيرة من التعالب .

انفرجت شفتا الجنرال الفرنسى ، ليلقى سؤالاً آخر ، لولا أن اتطلق أزير مرتفع متصل ، من أحد المؤشرات ، فانتفضت (سونيا) فى عنف ، وهتفت بانفعال جارف :

\_ أخيرًا !

ثم عادت عيناها تتألّقان بشدة ، وهي تضيف ، مشيرة إلى المؤشر ، الذي انطلق منه الأزيز :

ـ انظرا .. هذا يعنى أن القاعة قـد امتلأت حتى سقفها ، بمياه باردة كالثلج .

وارتجف صوتها من فرط الانفعال ، مستطردة :

- ويعنى أن ( أدهم ) والروسى قد غادرا عالمنا هذا .. في قبر من ثلج .

وتألُّقت عيناها أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

\* \* \*

« الأمريكيون لم يتوصلوا لشيء بعد .. »

نطق مدير المخابرات العامة العبارة في توتر شديد، في مكتب رئيس الجمهورية، الذي عقد حاجبيه وهو يقول:

- الوقت يمضى بسرعة ، وتلك المنظمة الحقيرة خفضت المهلة على نحو مبالغ ، ولم يعد أمامنا سوى أربعين دقيقة لحسم الأمر ، وإلا بدءوا هجومهم على سدتا بلا رحمة .

هز مدير المخابرات المصرية رأسه ، وقال فى أسف :

- رجالنا أمامهم أكثر من ساعة ، حتى يمكنهم بلوغ المنطقة القطبية من (الاسكا) يا سيادة الرئيس ، وهذا يعنى أنه ليس لديهم الوقت الكافى للقيام بالمهمة ، والروس لا يمكنهم اختراق الحدود الأمريكية ، مهما كاتت الأسباب ، وهذا يعنى أن الأمل الوحيد يقتصر ، بعد الله (سبحانه وتعالى) ، على الأمريكيين وحدهم .

رفع الرئيس عينيه إليه في صرامة ، قائلا :

\_ وماذا عن رجلنا هناك ؟!

ردّد مدير المخابرات في حدر:

- رجلنا ؟!

أجابه الرئيس في حزم:

- نعم .. العميد (أدهم صيرى) .. إنه هناك كما تؤكدون .. أليس كذلك ؟!

تردّد مدير المخابرات لحظة ، قبل أن يجيب : - الواقع يا فخامة الرئيس أن هذا مجرّد افتراض .

أجاب الرئيس:

- افتراض قوى للغاية ، كما تؤكد كل المؤشرات أيها المدير .. وكما تقود كل الدلائل والاستنتاجات . ثم تراجع في مقعده ، مضيفًا :

- وكما أتمثى .

تنهد مدير المخابرات ، قائلاً :

\_ كما نتمنى جميعًا يا سيادة الرئيس .

نهض الرئيس من خلف مكتبه ، واتجه إلى النافذة الكبيرة ، التى تطلّ على الحديقة ، وتطلّع عبرها بضع لحظات ، قبل أن يقول في حزم :

- لو فعلها ، سأمنحه ترقية استثنائية ، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى .

صمت مدير المخابرات بضع لعظات ، ثم قال في حزم مماثل :

- إنه يستحقها عن جدارة ياسيادة الرئيس ، لو ..

بتر عبارته بغتة ، وتردد لحظة ، ثم لم يلبث أن
حزم أمره ، وأكمل :

\_ ثو قعلها .

صمت الرئيس بدوره طويلاً ، قبل أن يقول : ـ لست أرغب في أن أبدو متفائلاً أكثر من اللازم ، ولكن يبدو أن هذا ما أتمناه بالفعل .

غمغم مدير المخابرات :

\_ التفاؤل ؟!

هز الرئيس رأسه نفيًا ، ثم التفت إليه ، قائلاً في دسم :

- أن يفعلها .

ولاذ كلاهما بالصمت ، والدقائق تواصل طريقها نحو ساعة الصفر ...

وتمضى ..

وتمضى ..

وتمضى ..

\* \* \*

أول ما تعلمه (أدهم) من والده، منذ نعومة أظفاره، هو ألا يفقد الأمل أبدًا، مهما كانت الظروف ..

« هناك حتمًا مخرج ما .. »

« لا يوجد فخ مطبق حتى آخر رمق .. »

« أهمّ ما في الأمر ، هو ألا تفقد أعصابك أبدًا .. »

« العقل وحده هو المخرج »

« فكر يا (أدهم) .. اعتصر عقلك .. اعتصره .. فكر يا (أدهم)

استعاد ذهنه كل تلك الكلمات ، التى سمعها فى حداثته ، وتفجّر كل حرف منها فى أعماقه ، واندفع فى عروقه مع مجرى الدم ، قبل أن يهتف فى حزم :

- هناك مخرج واحد .

استدار إليه (سيرجى) ، متسائلا :

\_ ماذا تقول ؟!

كرَّر العبارة بالروسية ، فهتف (سيرجى ) :

- أين هو ؟!

رفع (أدهم) يده إلى النوافذ ، التي يتدفّق منها الماء البارد ، وأجاب :

\_ هنا .

قالها ، وخاص في المياه الباردة في حزم ، متجها تحو إحدى النوافذ ، فهتف به (سيرجى) مستنكرًا :

- وما الذي يمكن أن تقودنا إليه ؟! الماء يتدفق منها في قوة ، وبدرجة برودة تحت الصفر ، ثم إنها تأتى من بحيرة تجمد سطحها ! أي مخرج هذا ؟!

أجابه ( أدهم ) في حرّم صارم :

- المخرج الوحيد .

ثم راح يتسلَّق الجدار في حسم ، معلَّقًا مدفعه الآلي خلف ظهره ، ومحتمل المياه المثلجة ، التي تتدفَّق على رأسه ، بإرادة من حديد ..

وتردد (سيرجى) لحظة ..

ئم أدرك أنه على حق ..

وبسرعة ، لحق به ..

كان الماء البارد كالثلج يتدفّق فى قوة ، ولكن كليهما كان صلبًا كالفولاذ ، قاسيًا كألف جبل ثلج ، قويًا كفريق من الرجال ..

لذا ، فقد الدفعا عكس التيار ، بكل قوتهما ...

وصلايتهما ..

وإرادتهما ..

ولم يكن هذا بالأمر السهل على الإطلاق ..

لقد كان أشبه بمحاولة نقل جبل جليدى ضخم ، بملعقة شاى صغيرة ..

ولكنهما قاوما ..

وقاتلا ..

واحتملا ..

وبكل آلامه وأوجاعه ، ضغط (أدهم) شفته السفلى بأسنانه ، وهو يشعر أن كل . خلية في جسده قد تجمدت ، وأنت بعذاب بلا حدود ..

والماء البارد ، الذي يضرب وجهه ، كان يبعث في كيانه نوعًا من الألم ، لم يعهده في حياته كلها قط ...

ولكن العذاب الحقيقى كان يتبعث من أصابعهما ، التى تسلّقا بها الجدار ، ويزحفان بها عبر النفق المعدنى ، الذى تتدفق فيه المياه الباردة كالثلج ..

تلك الأصابع تجمّدت ...

وتشبثت بجدران باردة متجمدة ..

ودفعت جسدين قويين ..

واتبعثت منها أقسى آلام عرفها كلاهما ، منذ وعى الدنيا ..

ولمرة أو مرتين ، راودت (سيرجى) فكرة الاستسلام ..

فكرة أن يترك جسده للماء البارد ، ليدفعه أمامه في عنف ، ويعيده إلى تلك الساحة المغلقة ، ليلفظ فيها أنفاسه الأخيرة ..

لولا ما يراه إلى جواره من إرادة فولاذية مذهلة ، يتمتع بها رفيقه ..

(أدهم صيرى) ..

إرادة اتعكست على كيانه كله ، وجعلته يقاوم ..

ويقاوم ..

ويقاوم ..

ثم اتخفض دفع الماء البارد بغتة ..

ومع اتخفاضه ، ارتفع منسوب الماء داخل النفق المعدني ، ليغمرهما تمامًا ..

وكان هذا يعنى أن القاعة ، التي تركاها خلفهما ، قد امتلأت عن آخرها ..

امتلأت حتى سقفها ..

وهنا ، وعلى الرغم من آلامهما وعذابهما ، والبرودة الرهيبة للماء حول جسديهما ، راحا يسبحان بكل عزمهما .

وكل قوتهما ..

ولقد بدا لهما الممر أطول مما يتبغى ..

وراح الهواء الحبيس في صدريهما يقل .. ويقل ..

ويقل ..

والبرودة الرهيبة ، تبعث في جسديهما آلامًا أكثر..

وأكثر ..

وأكثر ..

ثم فجأة ، لاح ضوء من بعيد ..

ومع مرأى الضوء ، استعاد كلاهما حماسته وقدراته ، وراحا يسيحان بكل قوتهما ، عبر الممر الضيق ، نحو الضوء ، و ...

واتعقد حاجبا (أدهم) في شدة ...

فعند نهاية الممر، وحيث يتسلَّل الضوء، كاتت هناك شبكة مع المعدن، تغلق المخرج الوحيد تمامًا ...

وتحركت أطراف (سيرجى) في عصبية بالغة .. فوجود تلك الشبكة المعدنية كان يعنى أن نهاية النفق هي أيضًا نهايتهما ..

حتمًا ..

\* \* \*

« لا تستسلم أبدًا يا (أدهم) .. »

« ثق في رحمة الله ( سيحانه وتعالى ) .. »

« K تستسلم .. »

« K تستسلم ...»

ترددت العبارة عشرات المرات ، في ثانية واحدة ، في ذهن (أدهم) ، وهو يتطلّع إلى الشبكة المعدنية ، في نهاية النفق ، في حين راح (سيرجى) يجاهد للدوران حول نفسه ، داخل النفق الضيق ، وكأنما يسعى للعودة إلى القاعة ..

وفى حزم ، ومع الأنفاس القليلة المتبقية فى صدره ، التزع ( أدهم ) المدفع الآلى عن كتفه ، وصوب فوهته الى طرف الشبكة المعدنية ...

وضغط الزناد ..

وانطلقت الرصاصات في غزارة تحت الماء ..

فى البداية أخطأت هدفها ، يسبب معامل انكسار الضوء فى الماء ، والذى وضع الأشياء بالنسبة للعين ، فى غير موضعها الفعلى ..

ولكن عقل (أدهم) المدرّب استوعب درجة الانكسار ...

وانطلقت رصاصاته التالية ..

نحو هدفها تماماً ..

وما إن اخترقت الهدف وحطمته ، حتى جذب (أدهم) (سيرجى) فى قوة ، والدفع به نحو الشبكة ، التى الهارت مع ارتطامهما بها ..

ومع خروجهما من النفق ، بدا سطح البديرة المتجمد في وضوح ..

كان هو مصدر الضوء ، الذي تسلّل إليهما في النقق ..

ولكنه لم يكن ضوءًا طبيعيًا ..

كاتت هناك مصابيح قوية خارج البحيرة ..

مصابيح تتألِّق داخل قاعة ما ..

ولكن لم يكن هناك وقت للقحص والتفكير ...

لابد أن يتم تحطيم السطح المتجمد أولاً ..

لذا ، فقد ارتفع الاثنان بجسديهما ، ورفع ( أدهم ) فوهة مدفعه الألى . . وضغط الزناد . . ولكن رصاصة واحدة لم تنطلق . .

وإلا فلا أمل في النجاة ..

لا أمل على الإطلاق ..

لذا ، فقد ارتفع الاثنان بجسديهما ، ورفع (أدهم) فوهة مدفعه الآلى ...

وضغط الزناد ..

ولكن رصاصة واحدة لم تنطلق ..

لقد فرغت خزاتة المدفع من آخر رصاصاتها ، عند تحطيم الشبكة المعدنية ..

وكان هذا يعنى أنه لا توجد وسيلة لتحطيم سطح البحيرة المتجمد ..

وبالتالي لا يوجد أمل ...

أدنى أمل .

\* \* \*



## ٧ \_ الأمل الأخير ..

منذ تلك اللحظة ، التي أعلنت فيها المؤشرات ، أن القاعة قد غمرتها المياه المثلّجة تمامًا ، لم تهدأ (سونيا جراهام) لحظة واحدة ..

لقد راحت تشرف بنفسها على كل مراحل إطلاق مدفع الليزر الكبير ، من القمر العسكرى الأمريكى ، نحق السد العالى مباشرة ...

وبالنسبة إليها ، كان الوقت يمضى في يطء شديد ... شديد للغاية ...

نصف الساعة تبقّت ، قبل أن يستقر القمر في موضعه المنشود ، ويصبح قادرًا على إصابة الهدف .. بمنتهى الدقة ..

وهي لن تسمح بالقشل هذه المرة ...

مهما كانت الأسياب ..

ومهما كان الثمن ...

ویکل توترها وانفعالها ، ودون أن تنجح فی طرح صورة (أدهم) عن ذهنها لحظة واحدة ، راحت تشرف علی کل الخطوات ، وهی تلقی أوامرها هنا وهناك ، حتی اعترض (شامبلیون) و (بریماکوف) طریقها فجأة ، والأول یقول فی صرامة :

- نرید أن تعرف .

تجاوزتهما ، قائلة في عصبية :

- فيما بعد .

ولكن (بريماكوف) أمسك ذراعها في قوة ، قائلاً في خشونة :

- 180 -

توقّفت بغضب هادر ، وسألته في حدة :

\_ ما الذي تريدان معرفته ؟!

سألها (شامبليون) في صرامة:

- ما الذي سيحدث ، لو انقلبت الأمور رأساً على عقب ؟!

قالت في صرامة محتدة :

ـ ان تنقلب أية أمور .. إننا تسيطر على الموقف تمامًا .

سألها (بريماكوف) في غلظة :
- وماذا لو فقدنا تلك السيطرة ؟!
عاودت تحركها ، قائلة في حدة :
- لن نفقدها .

أمسك (بريماكوف) ذراعها مرة أخرى ، فى غضب غليظ ، وهو يقول بلهجة قاسية :

\_ دعینا نفترض أن هذا قد حدث .. مجرد افتراض .

قالت في غضب ، وهي تزيح أصابعه عن ذراعها في حدة :

- كل شيء تم الإعداد له .. كل الاحتمالات . اعترضها (شامبليون) ، وهو يقول في غضب

- ولماذا تعلمين هذا ولا نعلمه نحن ؟! ما الفارق بيننا وبينك ؟! لقد جازفنا جميعًا بأرواحنا ، وتحدينا دولنا ، وواجهنا العالم كله ، وكلنا ثقة في قوة المنظمة وقدراتها ، وبراعتها في إخفاء أمرها عن الجميع ، وهي تتحداهم بكل الجرأة والذكاء .. ولكن تغرة كبيرة ظهرت في الموقف كله .. تغرة تمرد بسببها ( يارون ) الإسرائيلي ، ولقى مصرعه من أجلها ، وتجح المصرى في القرار منها ، في نفس الوقت الذي عبرها فيه روس إلينا .. تغرة قد تعنى انهيار المنظمة كلها ، وانقضاض العالم كله علينا بلارحمة .. وعندما حدث هذا ، فوجئنا بأنك تعلمين ما لا نعلمه ، وتعرفين كل ما نجهله .. فلماذا ؟!

قالت في حدة :

- أنا هنا منذ البداية .

قال ( بريماكوف ) في سرعة وصرامة :

- أو أن ( يارون ) كان على حق .

أدارت عينيها إليه في عصبية ، فتابع بنفس الصرامة :

\_ وأنك أنت مستر ( X ) -

. قالت في حدة :

\_ لماذا يصر الجميع على هذه السخافات ؟! مستر ( X ) رجل وليس امرأة !

قال (شامبلیون) فی غضب:

ـ ومن أدراتا ؟! ـ

هتفت : تفته

\_ لقد رأيتماه بنفسيكما .

هتف (بریماکوف) بدوره:

\_ رأينا ماذا ؟! لقد قالها (يارون) من قبل .. إننا لم نرشيئا .. مجرد ظل وهمى ، يتحدّث بصوت آلى ، تم تغيير حدته ونبراته ، بحيث يستحيل تمييز مصدره .

ومال تحوها ، مستطردًا في حزم :

- ثم إننا لم نلتق به معًا قط .

نقلت بصرها بينهما ، في عصبية زائدة ، قبل أن تقول :

- اسمعا .. من الواضح أتكما قد جننتما ، وفقدتما كل عقل ومنطق ، عند أوّل بادرة خطر .. المشكلة الحقيقية هي أن الوقت لا يكفي لصفعكما على مؤخرتيكما ، حتى تستعيدا حكمتكما وشبجاعتكما ، فخلال سبع عشرة دقيقة فحسب ، سيبلغ القمر موقعه المثالي ، لإصابة السد العالى المصرى ، ولن أضيع هذه الفرصة النادرة في ...

قبل أن تتم عبارتها ، هتف أحد الرجال فجأة ، بصوت حمل ألف طن من التوتر والانفعال :

ـ سيدتى .. انظرى .

أدارت عينيها إلى شاشة المراقبة ، التى يشير اليها ، في سرعة مبعثها التوتر والقلق والحدة ، ثم اتسعت عيناها عن آخرهما ، وانتفض جسدها كله بمنتهى العنف ، في نفس اللحظة التي هتف فيها الجنرال (بريماكوف) ، بذهول بلا حدود :

\_ مستحيل !

فقد كانت الشاشة تنقل صورة لبرج البث الوحيد خارج المقر ، والذي يبدو على هيئة بروز ثلجي مرتفع .. "

ولكن ما رآه الجميع ، إلى جوار البرج ، كان مذهلاً ..

مذهلاً بحق ..

\* \* \*

لم تنطلق من مدفع (أدهم) رصاصة واحدة ، عندما حاول استخدامه لتحطيم جزء من سطح البحيرة المتجعد ...

ومرة أخرى ، الطلقت في عقله نصيحة والده الراحل ..

« لا تيئس أبدًا يا أدهم .. »

« لا تيئس . . »

ودون أن يتبادل كلمة واحدة مع الروسى ، واصل كلاهما صعوده إلى السطح المتجمد ، وقد بدت لهما أطرافهما ، وكأنما تحولت إلى كتلة من الجليد ..

وعند تلك المنطقة ، التى تفصل السطح المتجمد عن مياه البحيرة الباردة كالثلج ، توقف كلاهما ، ورفعا وجهيهما إلى أعلى ..

والتقطا معًا نفسًا عميقًا ، من الهواء البارد ..

نفسًا ملأ صدريهما بالهواء ، وأطلق في ضلوعهما موجة من الألم بلا حدود ..

فيحكم دراستهما ، وعملهما ، وخبراتهما السابقة ، كان كل منهما يعلم أن السطح الجليدى ، لأية بحيرة متجمدة ، ينفصل حتمًا عن قاعها السائل ، بطبقة من الهواء البارد ، هي نفسها التي تمنع امتداد حالـة التجمد حتى القاع(\*).

ظاهرة طبيعية ، تمنح بها الطبيعة الحياة لكائنات البحيرة ، في موسم الثلوج ..

ومن هذه الطبقة الباردة ، ملأ كل منهما صدره .. ويصوت ارتجفت كلماته ، من فرط البرودة القاسية ، قال (سيرجى) :

<sup>(\*)</sup> حقيقة ...

- وماذا بعد ؟! لو بقينا فترة أطول هنا ، ستتجمد أطرافنا ، ونلقى مصرعنا حتمًا .

قال (أدهم) في حزم:

\_ فلنحرص على ألا نبقى فترة أطول إذن .

سأله في توتر ملحوظ:

- وكيف أيها العبقرى ؟!

رفع ( أدهم ) المدفع الآلى ، قائلاً :

\_ لقد فرغت رصاصاته .

ثم أضاف ، وهو يمسك به في قوة :

\_ ولكنه ما زال أداة معدنية مناسبة .

وبكل قوته ، راح يضرب السطح المتجمد من أسقل ، بماسورة المدفع الآلى ، فغمغم (سيرجى) محنقًا :

\_ من سوء الحظ أتنى قد تخليت عن مدفعى ، عندما فرغت رصاصاته .

غمغم (أدهم):

\_ مدفع واحد يكفى .

أمسكا المدفع معًا ، وراحا يتعاونان على دق السطح المتجمد بماسورته بكل قوتهما ..

كانت أطرافهما متجمدة بالفعل ، والآلام تنتشر فى كل عضلة فى جسديهما ، والجهد الذى يبذلانه رهيب ...

إلى أقصى حد ..

ولكن كليهما لم يكن رجلاً عاديًا عـ.

لقد كاتا رجلي مخابرات ..

ومقاتلين قُدًّا من صخر ...

أو من فولاذ ...

أما إرادتهما ، فكاتت أشبه بالصلب ..

أو أشد قوة ..

ثم إن كليهما كان يدرك أهمية نجاحهما ...

يدركه تمامًا ..

لذا فقد اتتصرا ...

اتتصرا على المستحيل نفسه ..

وتحت وطأة ضرباتهما العنيفة المتواصلة ، تشقق السطح الجليدى ...

ثم انهار جزء منه ..

جزء يكفى لعبورهما ..

وخلال لحظات قصار ، كان كلاهما خارج الفجوة ..

قاعة هائلة ، بدت في نهايتها الغواصة النووية الروسية ، قابع كحوت ضخم من الصلب ، دون حارس واحد إلى جوارها ..

باستثناء ذلك الذي قتله (سيرجى) من قبل ..

وبصوت مرتجا، مع الإحساس بالبرد الشديد، والذي تضاعف مرتبن على الأقل ، بعد خروجهما بثيابهما المبتلة من البحيرة المتجمدة ، غمغم (سيرجى):

حياللغرور! كيف يتركون تحفة فنية مثلها بلا حراسة ؟!

شعر (أدهم) بألم شديد، في أطرافه كلها، وهو

- من المؤكد أنه ليس لديهم ما يكفى من الرجال ، حتى هذه اللحظة ، ثم إنهم داخل مقر سرى ، لا يعلم مكانه أحد ، ومن الطبيعي أن يشعروا داخله بالثقة .

ارتجفت كلمات (سيرجى ) أكثر ، وهو يغمغم :

\_ حمقى .

نطقها ، ثم دارت عيناه فجأة في محجريهما ، وهوى أرضًا كالحجر ..

كان جسده يرتجف بشدة ، وأطرافه متجمدة حتى الموت ، وآلام بلا حدود تلتهم كياته كله ..

ولم يكن (أدهم) بأفضل منه ..

ثيابه المبتلّة كانت تتجمّد على جسده ، وتكاد تقتله بلا رحمة ..

وكل درة في كياته كانت ترتجف ..

بمنتهى العنف ...

حتى رجل المستحيل مجرّد بشر ..

بشر لا يمكن أن ينتصر أبدًا على قوى الطبيعة ..

الطبيعة التي صنعها الخالق (عز وجل ) ..

ولأن هذا آخر ما تبقى له فى مواجهتها ، فقد استنفر (أدهم) كل إرادته الفولاذية ، واتحنى يحمل (سيرجى كوربوف) ، وهو يرتجف على نحو لم يعهده فى جسده من قبل ، ويتجه بأطراف متجمدة نحو الغواصة ..

كان يدرك أن أمله الوحيد ، بعد الله (سبحاته وتعالى) يكمن داخلها ..

إلى جوار مدفأة اليكترونية في أعماقها ... وكم بدت له الغواصة عندئذ بعيدة ..

بعيدة ..

بعيدة ..

وكأنها في الطرف الآخر من الكرة الأرضية .. ولكنه واصل سيره بحمله ..

وواصل ..

وواصل ..

كان وكأنما قد فقد كل حواسه ومشاعره البشرية ، وصار مجرد آلة ، هدفها الوحيد هو بلوغ الدفء .. في قلب الغواصة النووية الروسية ..

أما (سيرجى)، فقد بدا وكأنما قد لقى مصرعه بالفعل ...

لم ينطق حرفًا واحدًا ، أو تصدر عنه أدنى حركة توحى بالحياة ، وأدهم يحمله على كتفه ، في محاولة ياتسة لإنقاذه ...

ويبدو أن أحاسيس (أدهم) أيضًا قد تجمّدت مع أطرافه ...

وكذلك ذاكرته ..

فهو لا يدرى كيف ومتى بلغ الغواصة ..

ولاكيف صعد بحمله إليها ، ووجد طريقه داخلها .. كل ما يذكره هو ذلك الدفء ، الذي سرى في أطرافه ، وهو يجلس داخل حجرة القيادة فيها ، على مسافة متر واحد من مدفأة كهربية كبيرة ..

وبسرعة ، راح ينزع تيابه وتياب (سيرجى) ، واستبدل بها بعض التياب الروسية العسكرية ، التي عثر عليها في خزانة الملابس ..

ومع الدفء والرعاية ، استعاد (سيرجى) وعيه ، بمتم :

- هل .. هل نجونا ؟!

تنهد (أدهم) ، وأومأ يرأسه ، مغمغمًا :

- الله ( سبحانه وتعالى ) لم يكتب لنا الموت بعد يا صديقى .

تطلّع (سيرجى) إلى زى البحرية الروسية ، الذى يرتديه (أدهم) ، وابتسم في صعوبة ، قائلاً :

- هأنتذا قد أصبحت واحدًا منا .

هز ( أدهم ) رأسه ، وهو يقول في حزم :

144

- لا يهم أى زى ترتدى يا رجل .

تُم شد قامته ، مضيفًا :

- المهم لأى علم تدين بالولاء .

والتقط مدفعًا آليًا ، وحقيبة ظهر صغيرة ، متابعًا في حسم :

\_ وأتا مصرى ، من قمة رأسى وحتى أخمص قدمى . غمغم (سيرجى) :

\_ كلتا تعلم هذا .

ثم اعتدل ، يسأله في قلق :

- إلى أين ؟! - الى أين ا

أشار (أدهم) بمدفعه ، مجيبًا:

- (سونيا) تحدَّثت عن خطة حقيرة ، لنسف السد العالى ، الذى ساعدتمونا قديمًا فى بنائه ، بوساطة أحد أقمار مشروع حرب النجوم الأمريكية .. وأنت تحدثت عن برج إرسال ، يختفى فى صورة نتوء ثلجى مرتفع .. وأنا أدرك أن الوسيلة الوحيدة ، لمنع الهدف الأول ، هى نسف الهدف الثانى .

ورفع الحقيبة ، مستطردًا :

\_ وهذا كل ما عثرت عليه من متفجرات هنا .

سأله (سيرجى):

- ما نوعها ؟!

أجابه (أدهم) في هدوء:

. (C-4) -

نهض سيرجى ) ، قائلاً :

- هذا يحتاج إلينا معًا .

هز ( أدهم ) رأسه نفيًا في حزم ، وقال :

- لا بد أن يبقى أحدثا هنا يا صديقى .

سأله مستنكرًا:

- ولماذا ؟!

هزّ كتفيه هذه المرة ، وهو يجيب :

- عندما توشك السفينة على الغرق ، تسعى كل الفئران إلى الفرار .

ضافت عينا (سيرجى) ، وهو يغمغم :

جى ) :

- ستحتاج إلى هذا . التقطه (سيرجى) ، قائلاً في صرامة :

القى إليه (أدهم) مدفعًا آليًا ، وهو يقول :

\_ قم بعملك جيدًا .

ابتسم (أدهم) ، وغمغم:

\_ وأنت أيضًا .

قالها ، وغادر الغواصة فى سرعة ، وراح يسير بمحاذاة مسار الغواصة ، وهو يعلم أن هذا سيقوده حتمًا إلى مخرج ما ..

ولكن لم يكن هناك مخرج مياشر ...

فقط نفق صغير ضيق ، وسط جدران المقر السرى ، يبدو وكأنه معد لتجهيزات مستقبلية متوقعة ..

كان المرور عيره عسيرًا مرهقًا ...

ولكنه قاده إلى الخارج بالفعل ..

إلى تلوج (ألاسكا) ، التى تمتد أمامه إلى ما لانهاية ...

ولتأتية أو تأتيتين ، راح (أدهم) يدير عينيه فيما حوله ، بحثًا عن أى نتوء جليدى رأسى ، يصلح كبرج إرسال واستقبال خفى ..

كان واثقًا من أن رجال المنظمة لديهم وسيلة لمراقبة ما حول مقرّهم السرى حتمًا ..

ولكنه لم يبال بهذا ...

المهم أن يجد ذلك البرج ..

وأن ينسفه ..

مهما كان الثمن ..

حتى لو كان حياته نفسها ..

فمنذ نعومة أصابعه ، تعلم أن حياته لا تهم ..

المهم هو (مصر) ...

( مصر ) أولا ..

وقبل كل شيء ...

وبسرعة ، راحت عيناه الخبيرتان تفحصان المكان كله ، و ...

are allowed trees

وتوقفتا عند بقعة بعينها ..

عند نتوء ثلجى ضئيل ، يبدو وكأنه جزء من التكوين الجليدى العام المحيط به ..

فقط عين خبيرة ، كعين (أدهم صبرى) ، يمكنها أن تكشف الزيف الكامن فيه ..

ويكل الحزم والثقة ، اتجه (أدهم) نحو ذلك النتوء الثلجي ..

نحو برج البث والاتصال الرئيسى لمقر منظمة (إكس) السرى ...

كاتت كل عضلة في جسده تئن ألمًا ، والدماء تجمّدت حول جراحه العديدة ، والدوار العنيد يصر على مهاجمة رأسه في إلحاح .

وكان يدرك جيدًا أن اقترابه من البرج الرئيسى يعنى الخطر ..

كل الخطر ..

ولكنه لم يتردُّد لحظة واحدة ..

لقد واصل طريقه ، واقترب من برج البث أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

وكان هذا ما شاهدته (سونيا) مع الآخرين ، على شاشة المراقبة ..

وما أثار ذهولها ..

وغضيها ..

وتورتها ..

وبعصبية شديدة ، هتف (بريماكوف) ، وهو يشير الى الشاشة :

- أهذا هو الموقف ، المفترض أتنا نسيطر عليه تمامًا ؟!

هتفت ( سونیا ) فی حنق :

\_ ولكن هذا مستحيل ! كيف نجا ؟!

هتف (شامیلیون) بغضب هادر:

\_ أخبرينا أنت كيف !

كان (أدهم) قد يلغ البرج، في تلك اللحظة، وبدأ بفتح حقيبة المتفجرات بالفعل، فهتفت (سونيا) برجالها في انفعال:

\_ امنعوه .. امنعوه بأى ثمن .

الدفع فريق من الرجال خارج المكان ، لتنفيذ الأمر ، في حين التفتت هي إلى رجل آخر ، وقالت في صرامة :

\_ تابع عملية توجيه القمر ، وأطلق مدفع الليزر ، فور استقراره في موضعه .

ثم هتفت بثالث :

\_ صلنى بمكبرات الصوت الخارجية .

والتقطت جهاز الاتصال ، مغمغمة في عصبية :

\_ لابد أن نربح الدقائق الخمس عشرة الأخيرة ... بأى ثمن .

كان (أدهم) يغرس عبوات المفجر (4- C) ، حول قاعدة البرج ، في سرعة ومهارة ونشاط ، فازدردت لعابها في عصبية ، وهي تهتف :

- إياك أن تفعلها يا (أدهم) .

بلغه صوتها ، عبر مكبر صوتى خفي أعلى البرج ، فابتسم في سخرية ، وقال دون أن يتوقف عن عمله : مرحبًا يا عزيزتي (سونيا) .. كنت واثقًا من أنك تتابعين ما يحدث حتمًا .

هتفت به في غضب صارم:

- لو نسفت هذا البرج ، سيكون الثمن غالبًا . قال في سخرية ، دون أن يتوقف عن عمله :

- ولو تركت سيصبح الثمن أغلى يا عزيزتى .. منظمتكم الحقيرة تستهدف (مصر) ، ولن أسمح بحدوث هذا أبدًا . مهما كان الثمن .

صرخت بغضب هادر :

- إننى أحذرك .

لم تكد صرختها تنطلق ، حتى دوت رصاصة فى المكان ، وشعر (أدهم) بخيط من اللهب يخترق ذراعه اليمنى ...

ويسرعة مدهشة ، التقط مدفعه الآلى ، واستدار يواجه مهاجميه ..

كاتوا تسعة رجال ، يرتدون ألواح تزلق على الجليد ، ومناظير داكنة ، لحماية عيونهم من الانعكاسات الثلجية ، وكل منهم يحمل مدفعًا آليًا قويًا ، وكلهم ينظلقون نحوه ، ويطلقون رصاصاتهم بلا هوادة ..

وتناثرت رصاصاتهم حوله ..

واخترقت رصاصة أخرى فخذه ..

وتفجّرت الدماء من إصاباته ..

والتصقت بالجليد المتجمِّد على ثيابه ..

ولكنه لم يتوقف ..

كانت طبيعته الشخصية ، وكان ما تعلمه من والده الراحل ، منذ نعومة أظفاره ، يجعله ينفر من القتل وإراقة الدماء ..

إلا للضرورة ..

وفي موقفه هذا ، كان القتل ضرورة ..

ضرورة حتمية ..

ثدًا ، فقد رفع (أدهم) فوهة مدفعه .. ورد الرصاصات بمثلها ..

وعلى الشاشة ، رأت (سونيا) رجالها يتساقطون واحدًا بعد الآخر ، مع رصاصات (أدهم) ، التي بدت وكأتها تعرف طريقها وأهدافها جيدًا ..

وفى عصبية زائدة ، التفتت إلى متابع مسار القمر ، وسألته :

- كم تبقى لدينا ؟!

أجاب في توتر:

- اثنتا عشرة دقيقة وسبع ثوان .

اتعقد حاجباها في شدة ، وهي تغمغم :

\_ يا للسخافة ! يا للسخافة !

تبادل (بريماكوف) نظرة متوترة مع (شامبليون) ، قبل أن يشير إليه ، ليغادرا المكان معًا ، وما إن أصبحا خارجه ، حتى قال الأول في عصبية :

- هل يبدو لك هذا موقفا تحت السيطرة ؟! هز (شامبليون) رأسه ، قائلاً في توتر بالغ :

- لو أردت رأيى ، فالأمور خرجت عن كل سيطرة . وافقه ( بريماكوف ) بإيماءه من رأسه ، قائلاً :

\_ هذا رأيي أيضًا .

لاذا بالصمت لحظة ، ثم قال ( يريماكوف ) :

\_ ألديك فكرة محدودة ؟!

أومأ (شامبليون) برأسه في حذر، متمتمًا: - بل لدى ما هو أفضل .. وسيلة مضمونة للخروج من هنا.

تأَلُّقت عينا (بريماكوف) ، وهو يقول :

\_ وأثا أيضًا .

كاتا يواصلان حديثهما ، عندما رأت (سونيا) على الشاشة آخر رجالها يلقى مصرعه برصاصات (أدهم) ، الذي تجاهل إصاباته الجديدة مع القديمة ، وعاد يواصل عمله ، ويوصل عبوات المفجّر بجهاز تفجير لاسلكى خاص ، فصاحت في عصبية :

\_ لو فعلتها ستدفع الثمن غاليًا .

هتف بها :

\_ سأحتمل المخاطرة -

اتعقد حاجباها في وحشية شرسة ، وهي تقول : ـ اسمعنى جيدًا .. من الواضح أتك لا تدرك حقيقة الموقف بالضبط .. الثمن الذي أتحديث عنه ليس مجرد تهديد أجوف ..

هل تذكر حديثنا السابق ؟! لقد أخبرتك أن لدينا ناقلة بترول مصرية بكامل طاقمها .. هل تصورت أننا نحتفظ بطاقم كامل كهذا ، دون سبب وجيه ؟!

رأته يتوقف عن عمله ، ويعقد حاجبيه فى توتر ، فأوقفت البث ، وهتفت بحارسها الخاص (رونالدو):

- أرسل موجة هجوم أخرى .. اقتلوه بأى ثمن .. هل تفهم .. بأى ثمن .

وأدارت عينيها إلى متابع المسار ، فغمغم : - تسع دقائق وأربعون تانية .

خفق قلبها في قوة ، وهي تتمنى أن تربح تلك الدقائق المتبقية ، في نفس اللحظة ، التي هتف فيها (أدهم) : \_ ما الذي تعنينه بالضبط يا (سونيا) ؟! أجابته في صرامة شرسة :

- أعنى أن ناقلة البترول أصبحت ملغمة ، وبداخلها كل طاقمها ، ولو أتك نسفت البرج ، تكفى ضغطة واحدة على زر بسيط هنا ، ليتم نسفها نسفا ، بكل ما عليها ، ومن عليها .

ازداد اتعقاد حاجبيه ، وبدت عليه علامات التفكير والتوتر، في حين أشار إليها متابع المسار ، مغمغمًا :

ـ ثمان دقائق وعشرون ثاتية .

تألُّقت عيناها ، وهي تهتف :

\_ ما قولك يا (أدهم) ؟!

هزّ رأسه في قوة ، قائلا :

\_ ليس من السهل أن أضحى بحياة طاقم كامل يا (سونيا) .

غمغمت في ظفر:

\_ أعلم هذا .

هز رأسه مرة أخرى ، وهو يقول في حزم :

\_ ولكن من المستحيل أيضًا أن أضحى بـ ( مصر ) كلها .

مع آخر حروف عبارته ، برزت موجة الهجوم الثانية ..

اثنا عشر رجلاً ، يحملون مدافع آلية ، من نفس الطراز ، الذي واجهه في أدغال (كومانا) ...



تلك المدافع ذات البصمة الإليكترونية ، المرودة بقاذف صاروخي ، وقاذفة لهب معًا ..

وكان عليه أن يتخذ القرار في لحظة واحدة ... اما أن يضحى بناقلة البترول وطاقمها ..

أو يـ ( مصر ) كلها ..

ولقد اتخذ (أدهم) قراره ...

وبوثبة قوية ، قفز مبتعدًا عن برج الاتصال ، فصرخت ( سونيا ) ، بكل ذعر الدنيا :

- لا .. لا تفعلها .

ولكنه ضغط زر المفجّر اللاسلكى ...

ودوى الانفجار ..

بمنتهى العنف .

\* \* \*



191

## قال الوزير في اتفعال :

\_ أمرك يا سيادة الرئيس .. أمرك .

واتدفع لتنفيذ الأمر، في حين عاد الرئيس الأمريكي يلقى نفسه على مقعده، ويطلق زفرة ملتهبة، من أعمق أعماق صدره..

> أخيرًا استعادت (أمريكا) هيبتها ... أخيرًا ...

> > \* \* \*

كان الانفجار أقوى مما تصور الجميع ... حتى (أدهم صبرى) نفسه ..

لقد انفجرت قاعدة برج البث ، بدوى هائل عنيف ، سجلته الأقمار الصناعية الأمريكية ، التي تجوب المنطقة بحثًا ، وارتج له المقر السرى لمنظمة (إكس) بأكمله ، وابدفع معه جسد (أدهم) لستة أمتار في الهواء ، قبل أن يرتطم بأحد رجال موجة الهجوم الثانية ، ويسقط معه أرضًا ..

## ٨ \_ دماء على الجليد ..

فى واقعة غير مسبوقة ، عير تاريخ المكتب البيضاوى كله (\*)، اقتحم وزير الدفاع الأمريكي المكان ، وهو يهتف :

\_ اتفجار .. اتفجار يا سيادة الرئيس - هب الأمريكي من مقعده ، هاتفًا :

- أي اتفجار ؟!

أجابه الوزير ، في اتفعال جارف :

- انفجار في قلب ( الاسكا ) .. في أقصى الشمال .. كل الدلائل تشيير إلى أنه ذلك المقر السرى ، الذي نبحث عنه .. لا يوجد أي تفسير آخر .

هتف الرئيس:

\_ ماذا تنتظر إذن يا رجل ؟! هيا .. أرسل كل الرجال إلى هناك على الفور .

<sup>(\*)</sup> مصطلح يطلق على مكتب الرئيس الأمريكي .

ومع سقوطهما ، هتف الرجل بعبارة ساخطة .. وحاول أن يهب واقفًا ..

وأن يطلق النار على (أدهم) ...

ولكن هذا الأخير، وعلى الرغم من كل إصاباته، تحرّك بسرعة مدهشة، ولكم الرجل في أنفه مباشرة، فأسقطه فاقد الوعى ..

ومن مسافة عدة أمتار ، شاهد أفراد موجة الهجوم الثانية ينهضون من سقطتهم ، التى دفعهم إليها الانفجار القوى ..

وكان على (أدهم) أن يتحرك بأقصى سرعة ... من أجل حياته ...

ولأنه يدرك أن ذلك المدفع الآلى لن يستجيب له أبدًا ، فقد ركز اهتمامه كله على لوحى التزلُّج ، والمنظار الواقى من الانعكاسات ..

وعندما نهض رجال المنظمة ، واستعادوا سيطرتهم على أنفسهم ، كان هو ينطلق بلوحى الترزيع ، فصرخ ( رونالدو ) بكل قوته :

- اقتلوه .. إنها أو امر السيدة .. اقتلوه بأى ثمن .. واتدفع الرجال يطاردون (أدهم) على الجليد ، ومدافعهم تنطلق خلفه بكل قوة ..

وكل شراسة ..

وفى نفس اللحظة ، كانت موجة هائلة من الرعب قد سادت المقر السرى كله ، فانطلق الرجال يعدون فى كل مكان ، فى محاولة للفرار ، كل يحياته ، و (سونيا) تهتف بهم :

- توقفوا .. هناك خطة طوارئ .. توقفوا . ولكن أحدًا منهم لم يستمع إليها .. ولم يتوقف ..

لقد أدركوا جميعًا أن اللعبة قد اتتهت .. وأن العالم كله سينقض عليهم بعد قليل .. وبلا رحمة ..

وفي حنق هائل ، ألقت (سونيا) نفسها على مقعد القيادة ، صائحة :

- أيها الأغبياء ..

والمتفت

- لقد حذرتك من أن وجوده سيصبح شوكة في ظهرنا .

قال بصرامة غاضية:

- أنت المسئولة عن هذا .. أنت أطلقت سراحه .

صرخت:

- أنا مرة أخرى ؟! ألم تدرك ما سببته لى بعنادك وإصرارك ؟! لقد آمنت بقوتك وقدراتك ، وحسن تنظيمك وتخطيطك للأمور ، ووضعت يدى في يدك ، منذ عامين كاملين ، ورحت أنفذ خطتنا بمنتهى الدقة ، في نفس الوقت الذي بقيت فيه أنت خلف ستارك ألآمن ، دون أن تعرض نفسك لأدنى مخاطرة ، حتى إن الكل تصور أنه لا وجود لك ، وأننى أنا الزعيم الحقيقي للمنظمة ..

قال في حدة :

- لا فائدة من الشكوى الآن .. لقد خسرنا هذه الجولة .

وضغطته ..

ومع ضغطتها ، انبعث صوت في المكان ، يقول في غضب :

\_ ( سونيا ) .. لقد أفسدت كل شيء .

استدارت في سرعة ولهفة إلى إحدى شاشات المراقبة ، ورأت فوقها تلك الصورة المظلّلة لمستر (X) ، وهو يواصل ، بنفس الصوت الآلى المعدّل :

\_ كل شيء ضاع بسببك هذه المرة .. كل شيء . صاحت في غضب :

- بسببی أنا ؟! من منا أصر علی الإبقاء علی حیاة ( أدهم صبری ) ؟! من منا أصر علی إحضاره إلی هنا ؟!

قال في حدة :

\_ كان المفترض أن يكون وجوده في قبضتنا نقطة قوة لصالحنا .

"هتفت بكل سخط الدنيا :

- هذه الجولة فقط ؟! ألم تدرك ما سيفعله هذا الانفجار ؟! لقد أعلن عن وجودنا ، وحدد موقعنا ، وما هي إلا دقائق ، وستنقض علينا مئات المقاتلات الأمريكية ، و ..

قاطعها في صرامة :

- فليكن .. دعيهم ينسفون هذا المقر نسفًا .. الله ليس آخر ما لدينا .. ألم تنتبهى إلى أننى أتحدَّت إليك مباشرة ، بعد الهيار برج الاتصالات ؟! هذا لأتنى أتصل بك مباشرة ، من النفق السفلى ، حيث تنتظرنا وسيلة الفرار إلى المقر الاحتياطى .. هيأ .. إننى أتظرك .

قفزت من مقعدها ، هاتفة :

- صدقت .. كل شيء يمكن أن يعاد بناؤه . وتلفّت حولها ، قبل أن تضيف في حزم : - كل شيء .

قالتها ، وانطلقت للحاق بمستر (X) ، استعدادًا للانتقال إلى وكر آخر ..

وجولة أخرى ..

\* \* \*

انطلق الجنرال الروسى ( يورى بريماكوف ) يعدو ، عبر ممرات المقر السرى ، وهو يصيح برجاله الخمسة ، الذين لحقوا به :

- أسرعوا يا رجال .. أسرعوا .. من أفضل مميزات الغواصات النووية الحديثة ، هو أنه باستطاعة أقل عدد من الرجال إدارتها والتحكم فيها .. وأنتم أفضل رجالى ، ووحدنا يمكننا أن ثفر من هنا ، ومعنا الغواصة النووية .. لن تجرؤ قوة في العالم على مواجهتنا ، ونحن نمتلك الصاروخ بعيد المدى ، ذا الرأس النووى المحدود ، الذي يمكن أن نطلقه على أية عاصمة في العالم .. حتى ( واشنطن ) نفسها .

بلغ ورجاله موضع الغواصة النووية في هذه اللحظة ، فهتف بهم :

- هیا .. فلیتخذ کل منکم موقعه ، و .. قاطعه صوت صارم بارد جاف :

- ليس بهذه السرعة يا (بريماكوف). السبعت عينا الجنرال الروسى ، وهو يحدِّق في

(سيرجى كوربوف) ، الدى اعتلى برج الغواصة النووية ، حاملاً مدفعه الآلى ، وهو يتابع فى صرامة :

- هذه الغواصة لن يمكنها الذهاب إلى أى مكان ، فقد قضيت الدقائق الماضية في إفساد أجهزة التحكم والانطلاق فيها .

صرخ (بريماكوف) ، بكل غضب الدنيا :

- افتلوه .

وارتفعت فوهات أسلحة الرجال الخمسة ..

ولكن رصاصات (سيرجى) كاتت الأسيق ..

فمع آخر حروف عباراته ، وقبل حتى أن تكتمل صرخة الجنرال الروسى ، كان رجل المخابرات قد ضغط زناد مدفعه الآلى بالفعل ..

وانطلقت رصاصاتة تحصد الرجال الخمسة بلارحمة أو هوادة ..

ولكن رصاصة واحدة من رصاصاته ، لم تصب الجنرال (بريماكوف) ، الذي تراجع في رعب ذاهل ، وهو يردد :

\_ مستحیل ! مستحیل !

قفز (سيرجى ) من برج الغواصة ، وهو يهتف :

- ما يحدث الآن يثبت أنه لا يوجد مستحيل أيها مغد

انتزع (بریماکوف) مسدسه من حزامه بأقصی سرعة ..

ولكنه لم يطلقه نصو (سيرجى) ، الذي يعدو إليه بكل قوته ..

لقد أداره إلى رأسه ، و ...

ووثب (سيرجى) وثبة مدهشة ، على الرغم من حجمه الضخم ، وأمسك معصم الجنرال ، ولواه فى قوة ، ليجيره على إفلات مسدسه ، وهو يهتف :

- لا .. لن أسمح لك .

ثم هوى على فك (بريماكوف) بلكمة كالقتبلة ، مستطردًا :

\_ فأنا أريدك حيًّا .

سقط الجنرال أرضًا في عنف ، فوتب (سيرجي ) فوقه ، ولوي ذراعه خلف ظهره ، والجنرال يقاوم في استماتة ، صارخًا :

- لا .. لن تلقى القبض على .. لا ..

أجابه (سيرجى كوريوف ) في قسوة باردة :

بل سأفعل أيها الحقير .. هل تتصور أننى أبقى على حياتك ؛ لأننى أرغب في رؤيتك حيًا ؟! كلاً أيها الوغد .. كل ما في الأمر هو أثنى أريد الاستمتاع بإعادتك إلى (روسيا) ، لأشاهدك وأنت تدفع الثمن غاليًا هناك .. أريد منك أن ترى هزيمتك بنفسك ، وتدرك أن المقابل الوحيد لخيانة الوطن ، هو الذل والعار ثم رفع قبضته ، قائلاً .

- وإلى ذلك الحين .

وهوی بها علی مؤخرة عنق (بریماکوف) ، مستطردًا :

- تم يعمق .

وانتفض جسد الجنرال الروسى في عنف ، ثم هوى رأسه فاقد الوعى ..

وبمنتهى الهدوء والظفر والثقة ، نهض (سيرجى) ، قائلاً :

\_ الآن فقط يمكن أن أقول إن المهمة قد تمت . وشد قامته في اعتداد ، مضيفًا :

\_ بنجاح ،

\* \* \*

اتعقد حاجبا الجنرال الفرنسى (شامبليون) فى شدة ، وهو يتحرك بساقيه الطويلتين ، فى خطوات سريعة واسعة ، عبر ممرات المقر السرى ، ويضع خوذة القيادة على رأسه ، مغمغمًا :

\_ أغبياء ! لقد أفسدوا كل شيء -

واصل طريقه بنفس الخطوات الواسعة السريعة ، وهو يرتدى قفازين أتيقين من الجلد ، حتى بلغ مستقر المقاتلة الأمريكية (الشبح - ٣) فتسلَّق السلم الملتصق بها ، حتى بلغ كابينتها ، فاستقر داخلها ، وبدأ يضغط أزرارها ، وهو يقول :

- (شامبلیون) نفسه لایخسر ابدا .. کنت اعلم ان هذا یمکن آن یحدث ، و آن هذه المقاتلة ستکون بانتظاری عندند .. کنت اعلم .

بدأت محركات المقاتلة تعمل ، وأغلقت كابينتها آليًا ، في نفس اللحظة التي ضغط فيها (شامبليون) جهاز تحكم عن بُعد في يده ، فانزاح الجدار المواجه للمقاتلة ، ليكشف مخرجًا احتياطيًا واسعًا ، فأغلق هو خوذته ، وقال في حزم :

- من يجرؤ على مواجهة أقوى مقاتلة فى الوجود ؟! ثم ارتفع أحد حاجبيه فى ثقة ، وهو يضيف : - وخاصة عندما أقودها أنا .

ضغط الأزرار المتبقية ، واستقر على مقعده جيدًا ، وربط حزامه في إحكام ، ثم جذب مقود الطائرة ... واتدفع بها إلى الأمام ...

وارتفع بها ، بوساطة محركاتها النفائة الرأسية ، التى تتبح لها الارتفاع على نحو شبه عمودى (\*) .

- فليذهب الجميع إلى الجحيم .. وليحيا (شاميليون) العظيم .

ثم أطلق ضحكة ظافرة عالية ، و ..

« من السرب التاسع إلى ( الشبح - ٣ ) .. استسلم قورًا ، أو نطلق النار بلا رحمة .. »

انتفض جسده في عنف ، وشاهد بغتة مقاتلات السرب التاسع الأمريكي ، وهي تحيط به ، فانعقد حاجباه في شدة ، وهتف في غضب :

- هذا الجنرال (شامبليون) ، قائد القوات الجوية الفرنسية السابق ، وأعظم طيّار عرفته السماء ، في القرن العشرين كله .. إنني أرفض إنذاركم ، وأوجئه لكم أنا إنذارًا واحدًا ، لن أكرر ه أبدًا .. ابتعدوا كلكم عن طريقي ، وإلا فسأطلق الصواريخ ذات الرءوس النووية المحدودة نحوكم ، وأنسف المنطقة بأكملها .. هل تفهمون ..

<sup>(\*)</sup> كل المقاتلات الحديثة مزودة بمثل هذه المحركات الرأسية .

مضت لحظة من الصمت ، قبل أن يأتيه صوت قائد السرب التاسع الأمريكي ، وهو يقول في هدوء :

- لقد تلقينا إنذارك يا جنرال ، ونحن نكر ر إنذارنا ، ونبلغك أن (الشبح - ٣) مزودة بجهاز خاص ، يمكن أن يتلقى إشارة من أحد الأقمار الصناعية ، لإيقاف عمل أسلحته كلها ، ولقد تم إطلاق تلك الإشارة الآن ، من القيادة الرئيسية في (ناسا) .

اتسعت عينا (شامبليون) لعظة ، قبل أن يهتف في غضب :

\_ أثتم كاذبون .. لو أن لديكم مثل هذه الإشارة ، لاستخدمتموها من قبل .

أجابه قائد السرب التاسع في حزم:

- فى السابق لم يكن بإمكاننا تحديد موقع الطائرة ، حتى يتم توجيه الإشارة إليها ، أما الآن فالأمر يختلف .

وصمت لحظة ، ثم تابع في صرامة :

\_ والآن نحسن نكرر إنذارنا للمسرة الأخيرة .. الاستسلام ، أو إسقاط ( الشبح - ٣ ) فورًا .

صرخ (شامبلیون) ، وهو یجنب ذراع إطلاق صواریخه:

ـ لن أستسلم .. أتتم كاذبون .. كاذبون .

قالها ، ودار بالطائرة دورة كاملة ، ثم ضغط زر اطلاق الصواريخ ، ذات الرءوس النووية المحدودة ، و ....

ولكن شيئًا لم يحدث ..

لم ينطلق صاروخ واحد ..

كل ما حدث هو أن أضىء مصباح فى التابلوه ، يحمل عبارة مخيفة ..

« تم إيقاف عمل كل الأسلحة .. »

واتسعت عينا (شامبليون) ، وهو يهتف:

- لا .. مستحيل !

ومع هنافه ، التقطت أذناه صوت قائد السرب التاسع ، وهو يهنف بكل حزم وصرامة :

- هجوم شامل .. الآن .

7 . 9

رم £ 1 - رجل المستحيل عدد (١٣٠) عيط الدم ]

واستدارت مقاتلات السرب التاسع كلها ، لتواجه ( الشبح - ٣ ) ..

وصرخ (شامیلیون) بکل انفعالاته:

ـ لا .. لن يمكنكم أن تفعلوا هذا .

وأدار مقود الطائرة ، وحاول أن يندفع بها هاربًا .. ولكن مقاتلات السرب التاسع انقضت في شراسة ...

وانطاقت صواريخها ..

وكان الانفجار رهبيًا ..

رهيبًا بحق ٠٠٠

\* \* \*

تألقت عينا مدير المخابرات العامة المصرية ، وهو يعيد سمّاعة الهاتف إلى موضعها ، ويلتفت إلى رئيس الجمهورية ، هاتفًا :

\_ ( أدهم ) فعلها يا سيادة الرئيس .

هتف الرئيس بدوره:

!? 15-\_

أجابه المدير في حماس :

- الروس أبلغونا أنهم قد تلقوا منذ لحظات اتصالاً خاصنًا ، من أحد رجال مضابراتهم ، خارج المقر السرى لمنظمة (إكس) ، ولقد أخبرهم أن (أدهم صبرى) قد نجح في نسف برج البث الرئيسي ، ومنع اتصال المنظمة بالقمر الصناعي الأمريكي تعاماً .

قال الرئيس :

ـ إذن فقد نجا السد العالى .

هتف مدير المخابرات:

- بل نجا العالم كله يا سيادة الرئيس .

سأله الرئيس:

\_ إذن فقد سقطت تلك المنظمة .

أجابه مدير المخابرات ، دون أن يحاول السيطرة على انفعاله :

- الانفجار سيجذب الأمريكيين حتمًا إلى المكان ، خاصة وأنهم يجوبون سماء ( ألاسكا ) بأسرايهم المقاتلة بالفعل ، وما دام وكر المنظمة قد الكشف ،

فهذا يعنى أنها قد خسرت تسعين في المائة من قوتها ، وأصبحت مجرد تنظيم محدود ، يمكن مهاجمته ، وسحقه سحقا .

تنهد الرئيس في حرارة ، متمتما : - حمدا لله .. حمدًا لله .

غمغم مدير المخابرات :

\_ لكل شيء نهاية ، مهما بلغت قوته .. سبحان الحي الذي لا يموت .

اعتدل الرئيس ، يسأله بغتة ، في اهتمام بالغ : - وماذا عن (أدهم) ؟! هزّ مدير المخابرات رأسه ، قائلاً :

\_ ضابط المخابرات الروسى يبحث عنه أيضًا ، ولكنه يؤكّد أنه لم يلق مصرعه ، مع انفجار برج البث .

سأله الرئيس :

\_ أين هو إذن ؟!

صمت مدير المخابرات بضع لحظات ، قبل أن يقول بصوت خافت :

- الله (سبحانه وتعالى) وحده يعلم يا سيادة الرئيس .

انعقد حاجبا الرئيس ، وهو يقول :

- لا بد أن نبحث عنه ، مهما كان الثمن .. لن نتخلّى عن بطلنا أبدًا .

وعاد يعتدل في مقعده ، مستطردًا في صرامة وحزم : - هل تفهم يا مدير المخابرات ؟! لن تتخلّى عن بطلنا

أجابه المدير في حزم مماثل :

- بكل تأكيد يا سيادة الرئيس .. بكل تأكيد . قالها ، وعقله يطرح سؤالاً محدودًا ملحًا .. تُرى أين (أدهم) الآن ؟!

\* \* \*

انطلقت رصاصات رجال المنظمة خلف (أدهم) ، في غزارة بلا حدود ، وهتف بهم (رونالدو) ، وهو يطلق رصاصاته بدوره :

\_ لا تسمحوا له بالفرار .. السيدة أمرت أن نقتله ، مهما كان الثمن ، وأوامر السيدة قانون ، لا تراجع عنه أبدًا .

لم يكن الرجال بحاجة إلى هتافه هذا ، فالغضب الذي يعصف بأنفسهم ، إزاء الرجل الذي نسف كل أحلامهم وطموحاتهم ، كان يدفعهم إلى بذل جهد يفوق طاقتهم ، في سبيل القضاء عليه ..

ولكن (أدهم) كان ماهرًا بحق ، في الانزلاق على الجليد ...

الرحلات التى اصطحبه فيها والده ، إلى جبال (سويسرا) ، منذ بلغ الثانية عشرة من عصره ، والتدريبات التى تلقاها على أيدى مدربين محترفين ، كان لها أبلغ الأثر فيما يتمتع به من مهارة مدهشة ، في هذا المضمار ..

لذا ، فقد راح يدور حول الأشجار ، ويثب فوق الصخور، على نحو أربك الجميع ، وأفقدهم توازنهم ، وأتقذه من رصاصاتهم الغزيرة ...

والعجيب أنه قد فعل هذا ، بكل آلامه وإصاباته .. وبالدماء التي تنزف من جراحه في غزارة .. مدهش هو هذا الرجل ..

صحیح أنه مجرد بشر ، إلا أنه یمتلك إرادة من فولاذ ، وعزیمة من صلب ، تتیحان له أن یتحدی كل الآلام ، التی تكفی لتحظیم إرادة أقوی الرجال ..

وهذا ما يذهل خصومه ..

ويحنقهم ..

ويفجر فيهم غضبًا بلا حدود ..

لذا ، فقد هتف ( رونالدو ) في رجاله :

\_ الرصاصات لن تُجدى .. استخدموا الصواريخ .

جذب الرجال جزءًا في مدافعهم ، وصوبوا صواريخهم نحو (أدهم) ، الذي ينزلق على الجليد في سرعة مدهشة ..

ثم ضغطوا الأزندة الإضافية ..

وانطلقت الصواريخ ..

ودوت الانفجارات حول (أدهم) .. وتطايرت الثلوج في عنف ..

وسقطت شجرة كبيرة ..

واعترضت طريقه ..

ولكن (أدهم) دفع مغراس الثلج في الأرض بقوة ، ودفع جسده إلى أعلى ..

وفى مشهد مبهر ، تجاوز الشجرة بقفزة عالية مدهشة ، قبل أن يهبط مرة أخرى على الجليد ، ويواصل الدفاعه ..

واتسعت عيون الرجال ، وهتف (رونالدو) في ذهول : \_ مستحيل !

ومع هتافه ، بلغ الرجال موضع الشجرة الكبيرة ، التي تعترض الطريق ..

وحاول معظمهم تقليد ما فعله (أدهم) ، فدفعوا مغاريس الثلج في الأرض وقفزوا ..

وكانت كارتَه ..

(رونالدو) وأربعة من الآخرين فقط، نجموا في تجاوز الموقف ..

أما الباقون ، فقد ارتطع بعضهم بالشجرة في عنف ... وطار الآخرون في الهواء ليسقطوا على التلوج ...

وتحطمت مزاليج البعض ...

واتكسرت مغاريس البعض الآخر ..

وهتف (رونالدو):

\_ لا وقت للتوقف .. واصلوا المطاردة .. أطلقوا الصواريخ الإضافية .

ومرة أخرى ، اتطلقت الصواريخ ..

خمسة صواريخ ، شقت طريقها وسط التلوج .. واتفجرت في عنف ..

وفى هذه المرة ، كاتت الانفجارات قريبة من (أدهم) ...

قريبة للغاية ..



ومع موجة التضاغط الحادثة ، وجد نفسه يطير في الهواء ، ثم يسقط مرتطمًا بالثلوج ، ومنزلقًا فوقها في عنف . .

ومع موجة التضاغط الحادثة ، وجد نفسه يطير فى الهواء ، ثم يسقط مرتطمًا بالثلوج ، ومنزلقًا فوقها فى عنف ...

وبكل الظفر ، هتف ( رونالدو ) :

- لقد سقط .. أسرعوا .. سنحاصره معًا .

نهض (أدهم) في سرعة ، وغمغم وهو يلتقط مغراسية :

- الموقف يتأزّم أكثر وأكثر يا (أدهم) ، وأنت تجهل الى أين تنظلق .

دوت الرصاصات من خلفه ، فهتف يندفع مرة أخرى على الجليد :

- ولكن ليس أمامك سوى أن تنطلق .

لا أحد يدرى كيف يمكنه أن يفعل هذا !!

كيف يمكنه أن يحتمل آلام وإصابات ، ينوء بها أشجع وأقوى الرجال ، ويواصل انطلاقه بكل هذه المهارة ؟! كيف ؟!

ولكنه فعلها ..

( رونالدو ) ورجاله أصابهم ذهول مطبق ، وهم يواصلون مطاردتهم له ، وهتف الأول :

\_ مستحيل ! إنه يتجاوز كل الحدود .

هتف به أحد رجاله :

\_ ولكن من الواضح أنه يجهل هدفه .

سأله (رونالدو):

\_ ماذا تعنى ؟!

أشار الرجل بمدفعه ، قائلاً :

\_ ألم تنتبه إلى هذا ؟! إنه يتجه نحوها .

اتسعت عينا (رونالدو) ، قبل أن يهتف في ظفر: - آه .. هذا صحيح .

ثم تألُّقت عيناه في شدة ، وهو يضيف :

- هذا يحسم الأمر كله .

لم يسمع (أدهم) حديثهما ، ولكن شيئًا ما فى المكان ، جعله يشعر أن الخطر ينتظره ، فى نهاية الطريق ، الذى يندفع فيه ..

شىء فى طبيعة المكان ... أو صمته ..

أو السماء التي تحتل الأفق كله ..

أو هي غريزة رجل المخابرات المحنك ..

غريزة الشعور بالخطر ..

تلك الغريزة التى تنمو مع الزمن والخبرة ، وتلك الغريزة بالتحديد ، هى التى جعلته يخفف من سرعته ، ويدير مزلاجيه بغتة ، و ...

ويتوقّف ..

على مسافة متر واحد من الهاوية ..

هاوية سحيقة ، كاد يسقط فيها ، لو لم يستجب لنداء غريزة الخطر هذه ..

ولكن توقُّفه لم يكن يعنى أن الخطر قد زال ..

ف (رونالدو) ورجاله الأربعة كاتوا يواصلون اندفاعهم نحوه ..

وأسلحتهم كلها مصوَّبة إليه ..

وقد نزف الكثير من دمائه ..

وسيطر الدوار على رأسه بشدة ، حتى إنه يبذل جهدًا يفوق طاقة البشر ، فقط ليظل محتفظًا بوعيه .. ولقد استدار (أدهم) يواجههم ..

ورأى (رونالدو) ورجاله يتوقفون ، على مسافة عشرة أمتار منه ، ويرفعون فوهات مدافعهم إليه ، و (رونالدو) يقول في صرامة :

- إنها النهاية أيها المصرى .. لقد نسفت كل طموحاتنا وأحلامنا ، وحانت لحظة الانتقام .

وبإشارة من يده ، ارتفعت فوهات مدافع رجاله نحو ( أدهم ) ، ثم هتف بكل صرامته وشراسته :

\_ أطلقوا النار .

ودوت الرصاصات مرة أخرى ...

وسالت الدماء على الجليد ..

جليد ( ألاسكا ) ...

\* \* \*

فجأة برزت تلك الهليوكوبتر ، من قلب الهاوية ..

وفجأة ، أيضًا ، الطلقت منها موجة من الرصاصات ، بمنتهى العنف ..

والغزارة ..

وقبل أن يضغط أحد رجال (رونالدو) زناد مدفعه ، كانت تلك الرصاصات تحصدهم مع قائدهم حصدًا ...

دون أدنى هوادة ..

أو رحمة ..

وسقط ( رونالدو ) ورجاله صرعى ..

وسالت دماؤهم في غزارة ، على جليد ( ألاسكا ) .. ومن الهليوكوبتر ، اندفع صوت يهتف ، بكل لهفة الدنيا :

- ( أدهم ) .. حمدًا لله .. حمدًا لله .

وقبل حتى أن تستقر الهليوكوبتر على الجليد كانت (منى) تثب منها ، وتندفع نحوه بكل لهفتها وسعادتها ، هاتفة :

- لقد وصلتا في الوقت المتاسب .. حمدًا لله .. حمدًا لله .

القت نفسها بين ذراعيه ، فاحتضنها في حنان دافق ، وهو يغمغم :

ـ لا یمکنـك أن تتصـوری کیف أشـعر بالسـعادة لرؤیتك یا عزیزتی .

غادرت دونا (كارولينا) الهليوكويتر، في معطف بالغ الأناقة، وهي تقول بابتسامة واسعة:

- وماذا عنى ؟!

ابتسم (أدهم) في ضعف، وهو يغمغم:

\_ إنها ليلة المفاجآت ولا شك .

تراجعت ( منى ) ، هاتفة في انزعاج بالغ :

- رياه ! (أدهم) .. أنت مصاب .. مصاب يشدة .

حاول أن ييتسم ، وهو يغمغم :

\_ إنها مجرّد دماء .

ثم تنهِّد في عمق ، مستطردًا :

\_ المهم أن ( مصر ) بخير .

قالها ، ودارت الدنيا كلها أمام عينيه ، وشعر بالظلام يحيط به من كل جانب ، و ...

وهوى فاقد الوعى ..

بين ذراعي (مني ) الملتاعة ...

ووسط الجليد ..

الجليد الدامي .

\* \* \*



\_\_\_\_\_\_

فجأة ، استعاد (أدهم) وعيه ..

لم يدر كم بقى فاقد الوعنى ، وسط تلوج (ألاسكا) ، ولكنه استعاد وعيه بغتة ، ليجد نفسه داخل حجرة واسعة نظيفة دافئة ، يغمرها ضوء النهار ، ويبعث فيها شعورًا افتقده كثيرًا ، بالهدوء والأمان والراحة ..

وما إن فتح عينيه ، حتى تفجّرت الدموع من عينى (منى) فى غزارة ، وهى تحتضن يده ، هاتفة : - (أدهم) .. حمدًا لله .. حمدًا لله . تنهد وهو يبتسم ، قائلاً :

- ما أجمل أن يرى المرء وجهك ، عندما يفتح عينيه يا عزيزتى .

انبعث من ركن الحجرة صوت يقول:

- هذا يجعلني أشعر بالغيرة .

أدار عينيه إلى دونا (كارولينا) ، قائلا :

- آه .. دونا .. کم تسعدنی رؤیتك أیضًا .. إننی أدین لك بحیاتی هذه المرة .

لوّحت بيدها ، قائلة :

- إننى أرد دينى فحسب ، فلولاك ما أصبحت زعيمة المنظمة هذا أيضًا (\*).

سألها في اهتمام:

- أين نحن بالضبط ؟!

هزَّت كتفيها ، قائلة بابتسامة كبيرة :

\_ عندى .

ابتسمت (منى ) ، قائلة :

- أنت داخل الجناح الملكى ، فى مستشفى دونا (كارولينا) الخاص .

رفع أحد حاجبيه ، قائلا :

\_ الجناح الملكى دفعة واحدة ؟!

أجابته (كارولينا) مبتسمة :

(\*) راجع قصة (نهر الدم) .. المغامرة رقم ١٠٢

- هذا أمر طبيعى ، بالنسبة للسيد (أميجو صائدو) ، صاحب الاستثمارات الضخمة .

منحها (أدهم) ابتسامة امتنان ، ثم استدار إلى (منى) ، يسألها في اهتمام :

- ماذا حدث فى ( ألاسكا ) ؟! هل ألقوا القبض على الجميع ؟!

تنهدت ، قائلة :

- الجنرال (بريماكوف) تم إلقاء القبض عليه حيًا ، وتم تسليمه إلى الروس ، ليلقى جزاءه العادل هناك .

هزّ ( أدهم ) رأسه ، متمتمًا

\_ لست أتمنى أن أكون في موضعه أبدًا .

## تابعت:

- أما (شامبليون) ، فقد لقى مصرعه ، فى مواجهة جوية ، و ..

غمغم ( أدهم ) في أسى :

- إنه ليس الوحيد ، الذي لقى مصرعه يومئذ .

سألته (متى):

- ماذا تقصد بهذا ؟!

تنهد في مرارة ، قائلا :

- طاقم ناقلة البترول المصرية أيضًا لقى مصرعه .. (سونيا) اللعينة أخبرتنى أنها ستقتلهم جميعًا بلارحمة ، وستنسف الناقلة ، بكل ما عليها ومن عليها ، لو أتنى نسفت برج الاتصال ..

تبادلت (منى) نظرة مع (كارولينا) ، وابتسمت هذه الأخيرة في إعجاب ، في حين قالت الأولى :

- قرارك هذا لا يتخذه سوى قائد مخلص يا (أدهم) ، فليس من السهل أن يتخذ شخص عادى قرارًا بإنقاذ دولة كاملة ، بما يستلزمه هذا من التضحية بعدة أشخاص .

هزّ رأسه ، مغمغمًا :

- إنهم بشر ، ثهم أسر وعائلات و .. قاطعته (كارولينا) مبتسمة :

- اطمئن .. كلهم على قيد الحياة ..

هتف في لهفة :

!? Lās \_

أجابته (منى ) في حنان :

- نعم يا حبيبى .. عندما نسفت البرج ، نسفت معه الوسيلة الوحيدة ، لبث إشارة التفجير ، ونقلها إلى ثاقلة البترول .

سألها في فرحة غامرة :

- أتعنين أن ···

قاطعته بكل حثان :

- نعم يا (أدهم) .. كلهم بخير حال ، ولقد عثرنا عليهم جميعًا .

غمغم في ارتياح :

\_ حمدًا لله .. حمدًا لله .

ثم سألها في اهتمام:

- وماذا عن (سونيا) ؟! هل القوا القبض عليها ؟! هزّت رأسها نفيًا في أسف ، وقالت :

- كلاً .. لقد اختفت تماماً .. الأمريكيون عثروا على نفق سرى ، أسفل المقر ، يقود إلى مطار خاص ، على بعد ثلاثمائة كيلومتر ، والتحريات تؤكد أن طائرة قد أقلعت من ذلك المطار ، إلى جهة مجهولة ، لم يمكن تحديدها قط .

عض شفتيه ، مغمغما :

- لقد نجت الأفعى مرة أخرى .

تبادلت ( منى ) نظرة مع دونا ، قبل أن تقول :

- المشكلة أنها لم تختف وحدها .

تطلُّع إليها بتساؤل قلق ، فتابعت في خفوت :

- لقد حملت ابنها معها ، إلى مكان مجهول .. أعنى ابنكما يا (أدهم) .

العقد حاجباه فى شدة ، وأطلّت من عينيه نظرة ساخطة ، تحمل حزن الدنيا كله ، وهو يتمتم :

\_ ياللافعى !

اعتدلت (كارولينا) في مقعدها ، وقالت في حزم :

- اطمئن یا (أدهم) .. سأجند رجالی کلهم للبحث عن ابنك ، و ...

قاطعها في صرامة:

- كلأيا دونا .. إنه ابنى ، وأنا وحدى سأبحث عنه .. وسأستعيده ، حتى ولو كان هذا آخر ما أفعله ، فى حياتى كلها .

لم یکد یتم عبارته ، حتی سمع طرقات هادئة ، علی باب حجرته ، فاعتدلت ( منی ) ، قائلة :

انفتح الباب فى هدوء ، وبرز من خلف وجه مألوف ، يقول بابتسامة كبيرة :

- حمدًا لله على سلامتك يا بطل .

هتف ( أدهم ) بدهشة حقيقية :

ــ سيادة المدير ؟!

دلف مدير المضابرات العامة المصرية إلى حجرة المستشفى في (نيويورك) ، وهو يقول :

- كما أتت يا (أدهم) .. الأطباء أكدوا أتك تحتاج إلى راحة تامة لشهر كامل على الأقل .

صافحه (أدهم) في حرارة ، قائلاً في امتنان :

\_ سيدى .. لست أدرى ماذا أقول ، و ..

قاطعه المدير ميتسمًا:

- إتنى هذا فى مهمة رسمية يا بطل .. سيادة رئيس الجمهورية يبلغك تحياته ، وسيتصل بك شخصيًا ، عندما أخبره أنك قد استعدت وعيك ، ولقد كان يتمنى أن يتم علاجك فى مستشفى مصرى ، لولا أن الأطباء يؤكدون خطورة نقلك عبر المحيط ، فى حالتك هذه .

غمغمت (كارولينا) مبتسمة:

- لى الفخر بأن مستشفاى يضم ثلاثة من أبطال مخابراتكم (أدهم) و (جيهان) و (نادية)، وأعدكم أن يجدوا كل عناية ممكنة، حتى يُكتب لهم الشفاء التام.

قال المدير:

- نحن واتقون من هذا يا سيّدة (كارولينا).

سأل (أدهم) (منى) في اهتمام قلق : - ماذا تفعل (جيهان) و (نادية) هنا ؟! أجابته مبتسمة :

- (بترو) أيضًا هنا ، والجميع بخير .. اطمئن . ابتسم المدير بدوره ، وقال :

- سيادة رئيس الجمهورية اقترح منحك ترقية استثنائية ، وهذا سيجعلك أصغر من يحمل رتبة اللواء ، في (مصر) كلها ، ولكن معرفتي الجيدة لشخصيتك ، جعلتني أخبره أن هذا قد لا يروق لك .

غمغم (أدهم):

- أحسنت يا سيدى .. لقد حصلت على ترقيتين استثنائيتين بالفعل ، ولست أحب الانفصال عن زملاء دفعتى إلى هذا الحد .

قال المدير :

- بالضبط .. ولهذا فقد تم منحك نوط الشجاعة ، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، والرئيس يعرض عليك منصب مستشاره الأمنى الأول ، و ...

قاطعه (أدهم):

\_ معذرة لمقاطعتك يا سيدى ، ولكننى أرجو أن تبلغ سيادة الرئيس اعتذارى عن قبول المنصب .

تفجّرت الدهشة في وجوه الجميع ، وهتفت ( منى ) :

- ( أدهم ) .. ماذا تقول ؟!

أجاب في حزم :

\_ أعلم أنه من غير اللائق أن أرفض منصبًا كهذا ، وربما من الحكمة ألا أفعل أيضًا ، ولكن الواقع أن هذا ليس المنصب الوحيد ، الذي أعتذر عنه اليوم .

سأله المدير في حذر:

\_ ماذا هناك أيضًا ؟!

صمت (أدهم) لحظة ، قبل أن يقول بحزم أكبر :

ـ إننى أعتذر عن عملى في المخابرات العامة أيضًا .

في هذه المرة لم تتفجّر الدهشة في وجوههم .

بل الذهول ..

هتفت (منی):

ـ سيدى المدير .. ماذا تقول ؟!

أشار إليها بالصمت ، وهو يكمل بنفس الحزم :

\_ ولكننا نرفض انفصالك عنا .

غمغم (أدهم):

ـ ولكن ..

تابع المدير ، وكأنه لم يسمعه :

- سنمنحك التفرُّغ الذى تحتاج إليه ، دون أن تترك منصبك وعملك يا (أدهم) .. فور عودتى إلى (القاهرة) ، سأوافق على منحك إجازة بمرتب كامل ، لمدة عام قابل للتجديد ، وهذه أقل مكافأة ، يمكن أن نمنحها لبطل مثلك ، قاتل كثيرًا وطويلاً ، من أجل (مصر) .

ثم مد یده یصافحه فی حرارة ، متابعًا بابتسامة كبیرة : (منى) لم تنطق بحرف واحد ، وهى تحدق فيه بشدة ، ودونا (كارولينا) اتعقد حاجباها ، وكأنها لاتصدق ما سمعته ، أما مدير المضابرات ، فقد اتخفض صوته ، وهو يقول :

> - ولكن لماذا ؟! لماذا يا (أدهم) ؟! تنهد (أدهم) في حرارة ملتهية، وأجاب:

ـ لم يعد بوسعى الاستمرار يا سيدى .. كل ذرة فى كياتى تشعر بإرهاق بلا حدود .

وصمت لحظة ، ثم أضاف بكل مرارة الدنيا :

- كما أتنى أحتاج إلى التفرُّغ التام ، للبحث عن ابنى الوحيد .

قالها ، وساد المكان صمت مطبق ، والكل يتطلّع اليه ، قبل أن يشد مدير المخابرات العامة المصرية قامته ، ويقول في حزم :

- أنت على حق يا (أدهم) .. أنت تحتاج إلى التفرُغ التام ، للبحث عن ابنك الوحيد .. لا أحد يمكنه منعك من هذا .

- هيا . ابحث عن ابنك ، وليعاونك الله (سبحانه وتعالى) في العثور عليه ، ولكن عد إلينا في النهاية . غمغم (أدهم):

- بإذن الله (سبحاته وتعالى) يا سيدى .. بإذن الله . غادر المدير الحجرة ، وعادت (منى ) تحتضن يده مرة أخرى ، بكل حب وحنان الدنيا ، وهي تتطلع إليه ، قائلة :

- حمدًا لله على سلامتك .

منحها ابتسامة هادئة ، وعقله شارد تمامًا عن كل ما حوله ..

ومن حوله ..

فهو لم يكن مبالعًا ، عندما قال ما قالله لمدير المخابرات ..

إنه يشعر حقًا بالإرهاق.

كل درة في كيانه تشعر فعلا بالإرهاق ..

ريما لأن عملياته الأخيرة كانت أعنف مما ينبغي ..

أو أن إصاباته فيها كانت أكثر مما يمكن احتماله .. ولكن المهم أنه يشعر بالفعل بإرهاق شديد .. ولأول مرة في حياته ، يمتلئ كيانه برغبة عارمة في الراحة ..

وفي حياة هادئة مستقرة ..

الحياة التي يعلم بها أي شخص عادى ..

وفى بطء ، أدار عينيه ، يتطلع إلى السماء الصافية ، عبر زجاج نافذة الحجرة ، وعقله يطرح عليه عدة أسئلة ..

تُرى هل سيعثر على ابنه يومًا ؟! وهل سيمكنه العودة مستقبلاً إلى عالم المخابرات ؟! هل ؟!

\* \* \*

[تمت بحمد الله]

رقم الإيداع: ١٩١٩

Www.dvd4arab.com